

بَيْزَمَدُرَسَتَيْنِ

جَعُتُّاعَنْهُوِيَّةِ أَهُلِّالَبَيْتِ الْجَقِيْقِيَّةِ بَيْنَ مَدَّرَسِيَّيَ الْإِعْتِدَالِ وَٱلغُلُوِّ فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

أهل البيت بين مدرستين / تأليف محمد سالم الخضر ، ط ١ - الكويت مبرة الآل والأصحاب، ٢٠٠٨

١٣١ ص؛ ٢٤ سم .

ردمك: ٥ – ٥ – ٢٧٤ – ٩٩٩٩٠ – ٩٧٨

١ - أهل بيت الرسول ٢ - السيرة النبوية

أ - العنوان - السلسلة

رقم الإيداع: ٢٠٠٨ / ٢٠٠٨ ردمك: ٥ - ٥ - ٢٧٤ - ٩٩٩٩ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

> الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م



هاتف: ۲۲۰۹۰۳۶۰ - ۲۲۰۹۰۲۰۳ فاکس: ۲۲۰۹۰۳۶۰ الکویت ص. ب: ۱۲۶۲۱ الشامیة الرمز البریدي ۷۱۹۰۵ الکویت E-mail: almabarrh@gmail.com www.almabarrah.net

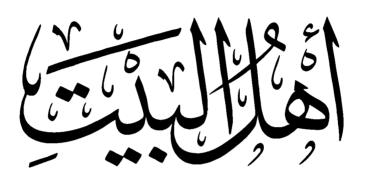

بَحِثًاعَنَ هُوِيَّةِ أَهُلِ البَيْتِ الْجَقِيْقِيَّةِ بَيْنَ مِدْرَسِيقِ الْإِعْتِدَالِ وَٱلْغُلُوِّ

محكرك المنخضر

مُبرة الآل والأصحاب



إني وإن كنت لم أُلحق بهم عملاً

مقصّراً عنهم في ساعدي قِصرُ

فإنّ حبي لهم صاف بلا كدرٍ

ولا يضرهم إن كان بي كدرُ

هم الأحبة لا يشقى بقربهم

جليسهم وبهم يستطيب السمرُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿



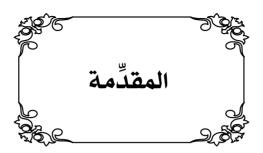

الحمد لله الذي جعل الإسلام ملجاً الخليقة في دينها ودنياها، وأرشد النفوس إلى هداها، وحذّرها من رداها، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضيت به رباً وإلها، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أعظم الخلق عند الله فضلاً وقدراً وجاهاً، اللهم صلّ وسلّم عليه وآله وصحبه تسليماً كثيراً.

### أما بعد،

فقد كنت منذ جريان قلم التكليف عليّ محباً لأهل البيت والصحابة، معترفاً بفضلهم ومكانتهم قبل أن أدرك أبعاد هذه الفضائل، وكُنه العلاقة الحميمة التي جمعت بينهما؛ لصغر سني آنذاك.

فلما كتب الله تعالى لي أن أكبر وأنا أنعم بنعمته عليّ بأن هداني لهذا الدين، واستعملني في البحث والدراسة في تاريخ الآل والأصحاب، وتأملت اختلاف مشارب الناس ومفاهيمهم في النظرة لأهل البيت هي شحذت الهمة لكتابة مُصنف يُجلي



منهج الإسلام الوسطي المعتدل في النظرة إلى أهل بيت النبي في، مُعرّياً بما آتاني الله تعالى من الدلائل والبينات عوار المنهج المغالي الذي أساء إلى أهل البيت في قديماً وحديثاً. نائياً بنفسي عن الخوض في خلافات الطوائف والمذاهب قدر الإمكان، مُتجنباً نقد طائفة بعينها، وإنما أردت بهذا الكتاب بعد وجه الله تعالى أن تتجلى صورة أهل البيت النقية، وطريقتهم السُنية من البدعيات والخرافات، والشركيات والمنامات والأقاويل الظنية.

وسميته (أهل البيت بين مدرستين)؛ لأنّ الصراع الدائر اليوم بين المنتسبين لملة محمد على بات صراعاً بين مدرستين لا ثالث لهما، بين مدرسة الاعتدال ومدرسة الغلو.

أما المدرسة الثالثة وهي (مدرسة الجفاء) التي تمثلها الناصبة، والتي قد وجدت طريقها للانقراض منذ مئات السنين، ولم يبق على أطلالها وموروثها الثقافي سوى ناعقٌ ينعق هنا أو ناعقٌ ينعق هناك!

ولمَّا كان الصراع بين المدرستين يتأجج يوماً بعد يوم، حتى صار صوت المغالي ـ الذي أُمِرنا في شرعنا أن نُخرِسه ـ عالياً، كان من الواجب على كل طالب عِلم أن يُظهر عِلمه، وأن ينتصر لأهل البيت على في زمنِ وموطنِ عزَّ فيه الرجال.

ولست أُزكِّي نفسي القاصرة . . فكلنا ذو ذنب وتقصير، كما أني لا أُبرئها من الزلل، فإنّ العصمة لا تكون إلا في كلام الله تعالى ورسوله على وكلٌ يؤخذ من قوله ويُرد إلا النبي على فما

أحسنت فيه فمن الله تعالى الذي سددني وحباني بالخير، وما أسأت فيه فمن نفسي القاصرة ومن ذنوبي وعثراتي المستورة والظاهرة، ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله على منه بريئان.

سائلاً المولى جل قدره أن يُبصرنا في ديننا وأن يُلهمنا دائماً وأبداً السداد في القول والعمل.

وأنا أسأل كل من وقف على كتابي هذا أن يخصّني بدعوة ينفعني الله بها يوم ألقاه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

محمد سالم الخضر ۲۷ جمادی الآخر ۱٤۳۱هـ





إنّ فهم المصطلحات التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، هو مفتاح فهم مرامي هذه النصوص ومقاصدها الشرعية المرادة؛ كما أنّ تحرير المصطلحات والوقوف على حقائقها يعتبر الخطوة الأولى والأهم في طريق الوصول إلى حوارٍ مثمرٍ ومفيد.

إنّ أكثر حوارتنا المذهبية التي نراها اليوم، تفتقد هذا التحرير العلمي للمسائل، فتراها تبتدأ هادئة بعض الشيء ثم ما تلبث أن تتحول إلى صياح واتهامات متبادلة، أو ربما مباهلة يحسم بها الطرفان الحوار.

ولو أنك سألت أحد الطرفين بعد انفضاض المجلس عن (أهل البيت) الذين يتكلم عنهم، ثم التفت للآخر وسألته السؤال ذاته لحصلت على إجابتين مختلفتين!

ولأدركت أنّ القوم قد خاضوا في نقاش طويل وعريض، وفي تشعبات ومسائل خلافية لا حصر لها دون أن يحرروا قبل هذا كله مصطلح (أهل البيت) الذي يتناقشون فيه ويأصلون ويفرّعون عليه!

وقد أشار الإمام الجهبذ ابن حزم الأندلسي (٢٥٤ه) بفطنته المعهودة إلى خطورة الإيهام في المصطلحات أو اختلاطها على المتكلم والمستمع فيقول: (والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد، اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بذلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر، فيقع البلاء والاشكال، وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكاً لمن اعتقد الباطل، إلا من وفقه الله تعالى)(۱).

ولهذا كان من اللازم على كل من خاض غمار بحث من الأبحاث أن يُحرر أولاً مصطلحات ذلك البحث، طلباً للوصول إلى الحق، ورفعاً للخلاف والشقاق بين المسلمين، وخروجاً من الإيهام الذي يكثر بين المتحاورين.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ١٠١/٨.



تتردد على الأسماع والألسن عدة مصطلحات متعلقة بأهل البيت مثل "آل البيت" و "آل محمد" و "آل النبي " و "عترة النبي "، فهل بين هذه المصطلحات أية فروق، أم أنها كلها تُمثل معنى واحد؟

إنّ الإجابة على هذا السؤال تخفي وراءها جُملة من الأبحاث الصغيرة المتعمقة في اشتقاقات تلك الأسماء ومعانيها اللغوية والشرعية؛ كما تخفي وراءها تقارباً أو تباعداً بين تلك المصطلحات لا نستطيع أن نقف عليه إلا بالبحث الجاد.

وليكن أول ما نبدأ به مصطلح "الآل" مُجرداً من النِسبة لأحد، فإنه مشترك بين ثلاثة مصطلحات مما ذكرناه، بل هو أكثرها شيوعاً وتردداً على الألسن.

#### الآل:

إنّ كلمة (آل) من الكلمات التي وقع فيها الاختلاف عند علماء اللغة من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى أيضاً، وعند

استقراء آراء علماء اللغة في أصل اشتقاق كلمة "آل" فإننا نجد أنفسنا أمام قولين لا ثالث لهما:

## القول الأول: أنّ أصل كلمة "آل" هي أهل.

قال الراغب الأصفهاني (٢٠٥هـ): (الآل مقلوب عن الأهل)<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن منظور (٧١١هه): (أصلها أهل ثم أُبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير "أَأْل " فلما توالت الهمزتان أبدل الثانية ألفاً كما قالوا "آدم" و "آخر ")(٢).

وبمثل هذا قال الفيروز أبادي (۸۱۷هـ)<sup>(۳)</sup>.

وقد ضعّف ابن قيّم الجوزية (٥١١هـ) هذا القول الأمور:

أحدها ـ عدم الدليل عليه.

**الثاني ـ** أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب، مع مخالفة الأصل.

الثالث - أنّ الأهل تُضاف إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل (٤).

وعابديه اليوم آلك =

<sup>(</sup>۱) المفردات في غريب القرآن ص٣٨.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ۲۸/۱۱.

**<sup>(</sup>٣)** القاموس المحيط ٣/٣٣١.

<sup>(</sup>٤) وهذا محل نظر، فإنّ العرب جوّزوا إضافة (الآل) إلى غير العاقل، ومن ذلك قول عبد المطلب عن أبرهة النصراني وأصحابه:

وانصر على آل الصليب

الرابع - أنّ الأهل تُضاف إلى العلم والنكرة، والآل لا يُضاف إلا إلى مُعظّم من شأنه أن يؤول غيره إليه.

الخامس ـ أنّ الأهل تُضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل من النحاة من منع أضافته إلى المضمر ومن جوزها فهي شاذة قليلة.

السادس - أنّ الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو، كقوله تعالى: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ ﴾ [غَافر: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصَطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى تَعِالَى فَي اللهُ الل

وقول النبي في (اللهم صل على آل أبي أوفى) هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه فقد يُقال: ذكر مفرداً وداخلاً في الآل، وقد يُقال: ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً، والأهل بخلاف ذلك، فإذا قلت: جاء أهل زيد، لم يدخل فيهم (۱).

<sup>=</sup> وإذا عُدّت الفصاحة فعبد المطلب من أهلها بل من كِبارها فلا شك في حُجية كلامه. وقد قرأت كلاماً لابن حجر العسقلاني في (فتح الباري ١٦٠/١١) قريباً مما ذكرته يقول فيه: (ولا يضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثر، وجوّزه بعضهم بقلة، وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قوله في قصة أصحاب الفيل من أبيات:

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك). (١) جلاء الأفهام ص١١٥.

# القول الثاني وهو الراجح: أنّ "آل" مشتقة من الأول

ذهب إلى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٠هـ) بقوله: (آل يؤول إليه، إذا رجع إليه)(١).

ووافقه ابن فارس (٣٩٥هـ) فقال: (آل يؤول أي رجع ... يُقال: أوّل الحكم إلى أهله، أي أرجعه ورده إليهم)(٢).

والحافظ ابن الجوزي (٩٧هه) حيث قال: (والأصل في ذلك قولنا: آل، وهو بمعنى رجع)<sup>(٣)</sup>. واختار هذا القول الإمام تقي الدين ابن تيمية (٧٢٨هـ)<sup>(٤)</sup>.

أما المعنى المراد من نِسبة الآل إلى الرجل فيتضمن معنيين، أحدهما: أهل بيته، والثاني: أتباعه، هذا ما نص عليه أساطين اللغة قديماً.

قال **الجوهري (٣٩٣ه**) في "الصحاح": (وآل الرجل: أهله وعياله. وآله أيضاً: أتباعه.

قال الأعشى:

فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي السم والسلعا يعنى جيش تبع)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كتاب العين ۹/۸ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين ص١٢١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ١٦٢٧/٤.

وقال ابن فارس (٣٩٥هـ): (وآل الرجل أهل بيته من هذا أيضاً، لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله. وهذا معنى قولهم يا آل فلان)(١).

وقال الحافظ ابن الجوزي (۹۷هه): (قال شيخنا علي بن عبيدالله ( $^{(7)}$ ): الآل: اسم لكل من رجع إلى معتمد فيما رجع فيه إليه، فتارة يكون بالنسب، وتارة بالسبب) $^{(7)}$ .

وأقول: إنّ قوله: (بالنسب) إشارة إلى الأهل والقرابة؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ﴿فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئَبَ وَالْكِكُمةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ [النّبساء: ١٥]، فإنّ الآل المذكورين في الآية والذين اصطفاهم للنبوة وأنزل عليهم الكتاب وعلّمهم الحكمة هم من عقبه ونسله؛ ومن أشهر ملوكهم العظام داود وسليمان عليهما.

ومنه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ﴾ [القَمَر: ٣٤] فإنه لم ينجُ مع لوط يَخْلُهُ سوى ابنتيه

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإمام العلامة أبو الحسن بن الزاغوني، شيخ الحنابلة ببغداد، قال عنه الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١): (كان من بحور العلم، كثير التصانيف، يرجع إلى دين وتقوى، وزهد وعبادة. قال ابن الجوزي: صحبته زماناً، وسمعت منه، وعلقت عنه الفقه والوعظ، ومات في سابع عشر المحرم سنة سبع وعشرين وخمس مئة، وكان الجمع - أي في جنازته- يفوت الاحصاء).

وقال الصفدي في (الوافي بالوفيات ١٩٦/٢١): (كان من أعيان الحنابلة ووجوههم، سمع الكثير وطلب بنفسه وحصل وكتب بخطه واشتهر بالصلاح والديانة، وله مجموعات في المذهب والأصول والوعظ. وجمع تاريخاً على السنين من أول ولاية المسترشد إلى حين وفاته. وكان ثقة).

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين ص١٢١-١٢٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٢٣٦/٢ وتفسير التحرير والتنوير ٢١/٤ وتفسير السعدي ١٨٢/١.

كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَنَجُيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْفَايِرِينَ ﴾ [الأعرَاف: ٨٣]؛ وقال عز من قائل حكاية عن لوط كَلْهُ: ﴿ رَبِّ نَجِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينٌ ﴿ وَاللَّهُ عَجُوزًا فِي الْعَابِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٩-١٧١].

ومنه أيضاً قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَالِكُ مِنْ عِبَادِى اللهَ كُورُ ﴾ [سَبَا: ١٣] والمراد هنا داود كَلَهُ نفسه وأهله (١٠).

أما قول الإمام علي بن عبيدالله: (بالسبب) إشارة إلى الأتباع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَدۡخِلُوا عَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَ اللهَ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُل

وقد خلُص سلطان العلماء عز الدين ابن عبدالسلام (٣٦٠هـ) في تفسيره إلى أن الآل والأهل سواء حيث يقول: (آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو صحبة، والآل والأهل سواء)(٢).

وقال الحافظ الحاكم النيسابوري بعد تخريجه حديث كعب بن

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲٦٨/١٤ وتفسير البغوي ٣٩١/٦ وتفسير السعدي ٦٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير العز بن عبدالسلام ١٢٤/١.

عجرة وقيه: (سألنا رسول الله وقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك على المستفيد أن وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد): (وإنما خرّجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم)(١).

### الأهل:

اتفق علماء اللغة على أنّ أهل الرجل: زَوْجُه وأخص الناس به.

قال الخليل بن أحمد (١٧٥هـ) في "كتاب العين": (أهل الرجل: زَوْجُه وأخصّ النّاس به) (٣).

ونقل **الأزهري (٣٧٠هه)** عن الليث بن المظفر قوله: (أهْلُ الرجل: أمرأته. والتأهُّل: التزوُّج، وأَهْلُ الرجل: أخصُّ الناس له) (٤).

<sup>(</sup>۱) المستدرك-ح (۲۷۱۰).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة ص ٢٤٢-٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب العين ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة-مادة (أهل).



ونقل ابن فارس (٣٩٥هـ) في "معجم مقاييس اللغة" كلام الخليل بن أحمد السابق مقراً به (١).

وقال الراغب الأصفهاني (٢٠٥ه): (أَهلُ الرجل مَنْ يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجرى مجراهما من صناعة وبيت وبلد، فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوّز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب، وتعورف في أسرة النبي على مطلقاً إذا قيل "أهل البيت" لقوله على: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لَيُدُهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو لَمْ الرجل عن امرأته) (٢).

وعلى هذا سار كل من ابن منظور<sup>(۳)</sup> (۷۱۱هـ) والفيروز أبادي<sup>(٤)</sup> (۸۱۷هـ) وآخرون.

قلت: فأما كون الأصل في (أهل الرجل) زوجه فدلائله في الكتاب والسنة كثيرة، سيأتي تفصيلها.

وأما كون الإطلاق يتعدى ذلك إلى من يجمعه وإياهم نسب فشاهده من القرآن الكريم قول موسى كَلْلُهُ: ﴿وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي اللهِ اللهِ الكريم قول موسى كَلْلُهُ، وشواهد أخرى أَهْلِي [طه: ٢٩]، يريد بذلك أخاه هارون كَلْلُهُ، وشواهد أخرى عديدة سنذكرها في موضعها (٥).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١/٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن- مادة (أهل).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب - مادة (أهل).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (باب اللام - فصل الهمزة).

<sup>(</sup>٥) وسيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (أهل البيت).

وأما كون الإطلاق متعلقاً بالرابطة الإيمانية إثباتاً ونفياً، فدليله قول الله تبارك وتعالى عن نوح كَلَلهُ وابنه: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ وَلَيْكُ وَابِنه عَنْ اللهُ تَبَارِكُ وتعالى عن نوح كَلَلهُ وابنه عَمَّمُ الْمُنكِمِينَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْمُنكِمِينَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْمُنكِمِينَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْمُنكِمِينَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْمُنكِمِينَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكُمُ اللَّكَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وقال أبو العباس الفيومي الحموي (٧٧٠هـ): (و(الأَهْلُ) أهل البيت، والأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع)(٢).

\$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان- ح (۱۹۷٦).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ٢٨/١.



تبين من خلال ما سبق أن لا اختلاف بين (آل البيت) و(أهل البيت) و(آل محمد شي)، فكلها ألفاظ تُعبر عن معنى واحد؛ وإنما يُعرف المراد من هذه الإطلاقات بمعرفة مراد المتكلم أو القرائن المرافقة للنص.

وفي لفظة (آل محمد الله البقاء الكفوي يقول أبو البقاء الكفوي (الكليات): (وآل النبي من جهة النسب: أولاد علي وعقيل وجعفر والعباس، ومن جهة الدين كل مؤمن تقي، كذا أجاب رسول الله (۱) حين سئل عن الآل) (۲).

وهذا يؤكد ما ذكرناه من اتفاق اللفظ مع لفظي (آل البيت) و(أهل البيت) في كونهما يُطلقان إطلاقين:

إطلاق عام، ويُراد به أتباع النبي الله من الأولين والآخرين وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) يريد بذلك حديث أنس بن مالك رضي قال: (قيل: يا رسول الله، من آل محمد؟ قال: كل تقي). وقد قال عنه الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ٢٦/٢٢): موضوعٌ لَا أَصْلَ له، وانظر أيضاً: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢٦٨/٣٤ - حديث رقم (١٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) كتاب الكليات ص٢٤٣.



وفيه روى الإمام الجوهري في (مسند الموطأ) عن علي بن معبد الجزري قال: قال لي عبدالملك بن صالح (١) من آل محمد المجزري قلت: أهل الاتباع له. قال: صدقت. هكذا قال لي مالك بن أنس (٢).

وفي (تاريخ أصبهان) لأبي نُعيم الأصبهاني عن الحماني قال: سألت الثوري من آل محمد؟ قال: كل تقي (٣).

وله أيضاً في (حلية الأولياء) عن الحماني قال: سألت الثوري من آل محمد؟ قال: أمة محمد الشيد الثاني التوري من أل

وإطلاق خاص، ويُراد به: أهل البيت بِشقّيهم (بني هاشم) و(أزواج النبي ﷺ).

ومن شواهده الواضحة الجلية في السنة النبوية الشريفة ما يلي:

أولاً: ما رواه عبدالرزاق في (المصنف) عن الثوري عن

<sup>(</sup>۱) عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب، أبو عبدالرحمن الأمير؛ ولي المدينة والصوائف للرشيد، ثم ولي الشام والجزيرة للأمين وتوفي سنة ست وتسعين ومائة، وحدث عن أبيه ومالك بن أنس. وكان أفصح الناس وأخطبهم، ولم يكن في عصره مثله في فصاحته وصيانته وجلالته، قيل ليحيى بن خالد البرمكي وقد ولى الرشيد عبدالملك المدينة: كيف ولاه المدينة من بين أعماله؟ قال: أحب أن يباهي به قريشاً، ويعلمهم أنّ في بني العباس مثله. ودخل على الرشيد يوماً وقد توفي له ولد وجاءه ولد، فقال: يا أمير المؤمنين، سرك الله فيما ساءك، ولا ساءك فيما سرك، وجعل هذه بهذه، جزاء للشاكر، وثواباً للصابر. (انظر: الأعلام للزركلي ١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند الموطأ ص٨٢.

<sup>(</sup>۳) تاریخ أصبهان ۲/۱۲۰.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٩/٧.

يزيد بن حيان التيمي قال: سمعت زيد بن أرقم رضي يقول: قيل له من آل محمد عليه قال: من تحرم عليهم الصدقة، قيل: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس (۱).

ثانياً: ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنّ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن عباس أتيا النبي في يطلبان تأميرهما على الصدقات فقال لهما: (إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)(٢).

ثالثاً: ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي رافع مولى النبي أنه قال: (إنّ النبي يشئ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال: ألا تصحبني تصيب؟ قال: قلت: حتى أذكر ذلك لرسول الله يشئ، فذكرت ذلك فقال: إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإنّ مولى القوم من أنفسهم) (٣).

رابعاً: ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة والله فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي الله فقلت: بلى فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإنّ الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق ۱/۶٥-ح (۲۹٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه-ح (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد- ح (٢٧١٨٢) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)(١).

وقد علّم النبي شي صحابته عدة صيغ للصلاة على آله ذاكراً منها الصيغة التالية: عن عمرو بن سُليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي شيء أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليكم؟ فقال رسول الله شي: (قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)(٢).

وقد حكى الإمام ابن عبدالبر عن جماعة من أهل العلم قولهم بجواز إفراد أزواج النبي في وذريته بالصلاة استدلالاً بهذا الحديث فقال: (قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد في ومن ذريته "صلى الله عليك" إذا واجهه و"صلى الله عليه" إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم) (٣).

والمتحصل من حديث أبي حميد الساعدي والسابق، بيان أنّ أزواج النبي و فريته من آل محمد، وإنما قلت (من آل محمد) ولم أقل (هم آل محمد فحسب) للأحاديث السابقة الدالة على كون (بني هاشم) من آل محمد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه- ح (۳۳۷۰) ومسلم في صحيحه- ح (٤٠٦).

٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٣٦٩) ومسلم في صحيحه- ح (٤٠٧).

<sup>(</sup>۳) التمهيد ۳۰۳/۱۷.

## قال الإمام ابن قيّم الجوزية في (جلاء الأفهام):

(وأما تنصيصه على الأزواج والذرية، فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة في الما في الصلاة على النبي في الصلاة على النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم (1) فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام، وعكسه، تنبيها على شرفه، وتخصيصا له الذكر من بين النوع، لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه) (1).

وعن حديث أبي حميد الساعدي ضيطة يقول الحافظ ابن حجر:

(وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته لأنّ أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ: "وآل محمد"، وجاء في حديث أبي حميد رضي موضعه (وأزواجه وذريته) فدل على أنّ المراد بالآل: الأزواج والذرية، وتُعقِب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما في

<sup>(</sup>۱) نص الحديث في سنن أبي داود: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: "اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" " وهو ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام ص٢٢٣.

حديث أبي هريرة ضطنه، فيُحمل على أنّ بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، فالمراد بالآل في التشهد: الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية فبذلك يجمع بين الأحاديث)(١).

خامساً: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة والله قلي قال: كان رسول الله في يُوتى بالتمر عند صِرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسنُ والحسينُ في يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة، فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أنّ آل محمد في لا يأكلون الصدقة)(٢).

سادساً: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: (اللَّهُمَّ اجعل رِزق آل محمّد قوتاً) (٣).

وقد قال المستدلون بهذا النص بأنه (معلوم أنّ هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وإلى الآن، وأما أزواجه وذريته فكان رزقهم قوتاً، وما كان يحصل لأزواجه بعده من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتاً، وقد جاء عائشة على عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة، فقالت لها الجارية: لو

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۲۰/۱۱.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (١٤٨٥) ومسلم في صحيحه- ح (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه- ح (١٠٥٥).

خبأت لنا درهماً نشتري به لحماً؟ فقالت لها: لو ذكرتني فعلت)(١).

سابعاً: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة ولل على عائشة عن عائشة على قالت: «ما شبع آل محمد في منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً، حتى قُبض»(٢).

وعن أبي هريرة رضي قال: «ما شَبِع آلُ مُحمَّد ﷺ من طعام ثلاثة أيام حتى قُبض» (٣).

قال بعض أهل العلم: ومعلوم أنّ العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها(٤).

ثامناً: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة عن عائشة عن عائشة عن عائشة عن عائشة عن النبي الله النبي الله عن النبي الله الكبش، فذكر الحديث وقال فيه: "وأخذ ـ أي النبي الله الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " ثم ضحى به (٦).

قال ابن القيم: (هكذا رواه مسلم بتمامه، وحقيقة العطف المغايرة، وأمته العلم أعم من آله) ثم قال: (قال أصحاب هذا

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (٥٤١٦) ومسلم في صحيحه- ح (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (٥٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) نقله الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه- ح (١٩٦٧).



القول: "وتفسير الآل بكلام النبي الله أولى من تفسيره بكلام غيره")(١).

تاسعاً: ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة وَ قَالَت: كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيّات، كان النّاسُ يتصدقون عليها، وتُهدي لنا، فذَكَرتُ ذلك للنبي فقال: «هو عليها صدقةٌ ولكم هديّة فكُلُوه»(٢).

وفي رواية: «هو لها صَدقةٌ ولنا هديَّة»(٣).

عاشراً: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق وهي احتجاجه على فاطمة والها قوله: سمعت النبي في يقول: (لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال)(٤).

قال **الإمام القرطبي** في (المُفهم): (وقوله: (إنما يأكل آل محمد في هذا المال)؛ يعني هنا بآل محمد: نساءه، كما قال في الحديث الآخر: (ما تركت بعد نفقة نسائي))(٥).

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام ص٢١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه- ح (۱۰۷۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (١٤٩٣) ومسلم في صحيحه- ح (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه- ح (٤٠٣٥) ومسلم في صحيحه- ح (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٥) المفهم ٥/٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) الأموال لأبي عبيد ص٢٣٦-٢٣٧.

قال الإمام ابن القيّم: (ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد أنّ الصدقة تحرم عليهن، لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم، ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً"، وقوله في الأضحية: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد"، وفي قول عائشة: "ما شبع آل رسول الله من خبز بر"، وفي قول المصلّي: "اللهم صلّ على محمد وآل محمد" ولا يدخلن في قوله: "إنّ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" مع كونها من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله أأولى بالصيانة عنها والبعد منها)(١).



<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام ص٢١٧-٢١٨.



إنّ مصطلح (أهل البيت) مركب من كلمتين؛ الأهل والبيت. وكل منهما واضح المعنى، إنما الكلام فيما إذا أضيف الأهل إلى البيت أو إلى الرجل فماذا يراد فيه؟

ثمة آراء ثلاثة في تفسير المراد من هذه العبارة:

الأول: أنها تشمل كل من له قرابة أو ارتباط وثيق بالبيت أو الرجل.

الثاني: أنها خاصة بالأزواج.

الثالث: أنها خاصة بالأولاد.

وكلا الرأيين الأخيرين شاذين، يخالفان نصوص الكتاب والسنة، فالقرآن الكريم استعمل (الأهل) في زوجة موسى كَلِلله كما في قوله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴿ [القَصَص: ٢٩].

واستعملها أيضاً في الأولاد كما في قوله تبارك وتعالى



حاكياً عن نوح كَلَّهُ قوله: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [هُود: ٤٥] ولا ينافيه قوله تعالى بعد ذلك لنوح كَلَّهُ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ لِنَوح كَلَهُ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ لِيَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيَحٍ ﴾ [هُود: ٤٦] فإنه لهذا الخطاب اعتبارات أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيَحٍ ﴾ [هُود: ٤٦] فإنه لهذا الخطاب اعتبارات أخرى سيأتي الحديث عنها.

كما أنّ روايات السنة النبوية الدالة على عموم مصطلح (أهل البيت) سيأتي الحديث عنها أيضاً.

ولهذا يُمكن القول بأنّ مصطلح (أهل البيت) يضم ثلاثة بيوت هي: (بيت النسب، بيت السكني، بيت الولادة).

فبنو عبد المطلب بن هاشم هم أهل بيت له هم من جهة النسب ويُقال لأولاد الجد القريب: بيت، ويُقال: بيت فلان كريم شريف.

وإنما قلنا "بنو عبد المطلب" لأنّ هاشماً انحصر عقبه في عبد المطلب كما قال علامة الأندلس ابن حزم: (وُلِد لهاشم بن عبد مناف: شيبة، وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشَّرف، ولَم يبْقَ لهاشم عَقِبٌ إلَّا مِن عبد المطلب فقط)(١).

وأزواج النبي الله أهل بيت له من جهة السكنى، وإطلاق هذا اللفظ على نساء الرجل أخص وأعرف بحسب العرف والعادة.

وأولاده هم أهل بيته من جهة الولادة، ومع شمول هذا اللفظ لجميع أولاده فيدخل كل من درج صغيراً من أولاده الذكور

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص١٤.

كالقاسم وعبدالله وإبراهيم ومن أولاده الإناث كل من زينب ابنته وين أولاده الإناث كل من زينب ابنته وين وأولادها من أبي العاص بن الربيع والمنه وهم علي (١) وأمامة (٢) والمامة (٢)

ورقية ابنته على الله (٣) بن عثمان بن عفان والله (٣) ورقية ابنته والله (٣) والم كلثوم ابنته والله (٤).

وفاطمة ابنته ضِّيَّهُمَّا وابنيها الحسن والحسين ونسلهما.

وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ) في (الفتاوى الحديثية): (وأما الشرف الناشىء عما فيهم من البضعة الكريمة فلا يختص بأولاد فاطمة، فقد صرّح المحققون بأنه لو عاش نسل زينب من أبي العاص أو رقية وأم كلثوم من عثمان والسيادة ما لنسل فاطمة والمناه الشرف والسيادة ما لنسل فاطمة والمناه الشرف والسيادة ما لنسل فاطمة والمناه المناه الم

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن عبدالبر في (الاستيعاب ١١٣٤/٣): (كان مسترضعاً في بني غاضرة فضمه رسول الله هي إليه وأبوه يومئذ مشرك) إلى أن قال: (وتوفي علي بن أبي العاص هذا وقد ناهز الحلم وكان رسول الله في قد أردفه على راحلته يوم الفتح فدخل مكة وهو رديف رسول الله في).

<sup>(</sup>٢) اختلف فيها هل لها عقب أم لا؟ فقيل: أنجبت للمغيرة بن نوفل ابناً اسمه «يحيي» وقيل: لا عقب لها. (أسد الغابة ١/١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى ٣/٥٤) عن ذي النورين عثمان ﷺ: (وُلد له من رقية بنت رسول الله ﷺ غلام سماه عبدالله واكتنى به، فكناه المسلمون أبا عبدالله فبلغ عبدالله ست سنين فنقره ديك على عينيه فمرض فمات في جمادي الأولى سنة أربع من الهجرة، فصلى عليه رسول الله ﷺ ونزل في حفرته عثمان بن عفان).

<sup>(</sup>٤) تزوجها عثمان بن عفان ﷺ بكراً بعد وفاة رقية ﷺ وتوفيت ولا عقب لها. (الطبقات الكبرى ٣٨-٣٠).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الحديثية ص١١٩.

فأما (بنو هاشم)(۱) فدليل كونهم من أهل بيت النبي الله حديث (الثقلين) الذي رواه زيد بن أرقم وله أنّ النبي الله قال: (أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتّ على كتاب الله ورغّب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم)(۱).

ولما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد المُطَّلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن

<sup>(</sup>۱) وإنما قال العلماء (بنو هاشم) لبيان أنهم (أصل الرسول في وعصبته) وإلا فالعلماء مجمعون على أنّ من يحرم عليهم الصدقة ويطلق عليهم مصطلح (آل البيت) وتجب مودتهم وإجلالهم هم (المؤمنون من بني هاشم) وليس كل بني هاشم، مسلمهم وكافرهم! وراجع "فتح الوهاب ٨/١" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري و "فتح المعين ٢٠/١" للشيخ زين الدين المليباري، و "العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية " من (الحاوي للفتاوي ٢٠/١) للحافظ السيوطي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم فی صحیحه- ح (۲٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، يكنى أبا أروى، وهو ابن عم رسول الله في وأمه عزة بنت قيس بن طريف، من ولد الحارث بن فهر، وهو أخو أبي سفيان بن الحارث، وكان أسن من عمه العباس بن عبد المطلب بسنين. وهو الذي قال فيه رسول الله يوم فتح مكة: "ألا كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فهو تحت قدمي، وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث". وذلك أنّه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه آدم، قاله الزبير، وقيل: تمام، فأبطل رسول الله الطلب به في الإسلام، =

عبد المُطّلب فقالا: والله، لو بعثنا هذين الغلامين ـ قالا لي وللفضل بن عبّاس \_ إلى رسول الله علي فكلَّماه، فأمَّرهُما على هذه الصدقات، فأدَّيا ما يُؤدِّي الناس، وأصابا مِمَّا يُصيب الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء على بن أبي طالب، فوَقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله، ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله، ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله، لقد نِلت صِهر رسول الله على، فما نَفِسناه عليك، قال على: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع عليٌّ، قال: فلما صلَّى رسول الله في الظهر سبقناه إلى الحُجرة، فقُمنا عندها، حتى جاء فأخذ بآذانِنا، ثمَّ قال: «أَخْرجَا مَا تُصَرِّرَان» ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذٍ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثُمَّ تكلُّم أحَدُنا فقال: يا رسول الله، أنت أبَرُّ النَّاس وأوصلُ النَّاس، وقد بلغنا النِّكاح، فجئنا لِتُؤَمِّرَنَا على بعض هذه الصَّدقات، فنُؤَدِّي إليك كما يُؤَدِّي النَّاس، ونُصِيبَ كما يُصِيبُون، قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن نُكَلِّمَهُ، قال: وجعلت زينب تُلمِع علينا من وراء الحِجابِ أن لا تُكَلِّمَاه، قال: ثُمَّ قال: «إِنَّ الصَّدقة لا تَنبغى لآلِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي أُوسَاخُ النَّاس، ادعُوا لى مَحْمِيَةً \_ وكان على الخُمس \_ ونوفل بن الحارث بن عبد المُطَّلب»، قال: فجاءاه، فقال لِمحمية: «أَنكِح هذا الغُلَام ابنتكَ» ـ للفضل بن عبَّاس فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: «أَنْكِح هذا

<sup>=</sup> ولم يجعل لربيعة في ذلك تبعة، وقيل: اسم ابن ربيعة المقتول إياس. وكان ربيعة شريك عثمان بن عفان في في التجارة، وأعطاه رسول الله في من خيبر مائة وسق. وتوفي ربيعة سنة ثلاث وعشرين بالمدينة، في خلافة عمر بن الخطاب. (أسد الغابة ١٩٥٨).

الغُلامَ ابنتك» \_ لي \_ فأنكَحني، وقال لمِحمِية: «أصدق عنهما من الخُكمُس كذا، وكذا»(١).

وفي رواية: (إنَّ هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)(٢).

وزاد الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه على بني هاشم "بني المطلب" لحديث جُبير بن مُطعم رَفِيْنِهُ قال: مَشَيْتُ أنا وعثمان بن عفّان، فقال: يا رسول الله، أعطيتَ بني المُطّلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال النبي في إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» (أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام) (3).

وذلك لأنّ بني المطلب كانت لهم نصرة عظيمة لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، بخلاف بني عمهم من عبد شمس ونوفل فإنهم قد خذلوهم في الحصار الجائر الذي فُرض على بني هاشم في شِعبهم، وغيرها من المظالم.

لكن ذلك لا يعني اعتبار (بني المطلب) من (أهل البيت)، إذ أنّ استحقاقهم لخُمس الغنائم إنما هو لنصرتهم لأهل البيت (بنو هاشم) لا لكونهم منهم.

ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنّ بني المطلب ليسوا من أهل البيت.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه- ح (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٥٠٢).

٤) رواه أبو داود في سننه-ح (۲۹۸۰).

وفي هذا يقول أبو بكر الجصاص (٣٧٠هـ) في كتابه (أحكام القرآن):

(وأما بنو المطلب فليسوا من أهل بيت النبي الله لأنّ قرابتهم منه كقرابة بنى أمية، ولا خلاف أنّ بنى أمية ليسوا من أهل بيت النبى الله وكذلك بنو المطلب. فإن قيل: لما أعطاهم النبي من الخمس سهم ذوي القربي كما أعطى بني هاشم ولم يعط بني أمية، دل ذلك على أنهم بمنزلة بني هاشم في تحريم الصدقة. قيل له: إنّ النبي الله لم يعطهم للقرابة فحسب، لأنه لما قال عثمان بن عفان وجبير بن مطعم: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لقربهم منك وأما بنو المطلب فنحن وهم في النسب شيء واحد فأعطيتهم ولم تعطنا! فقال على: "إنّ بنى المطلب لم تفارقني في جاهلية ولا إسلام"، فأخبر النبي على أنه لم يعطهم بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة، ولو كانت إجابتهم إياه ونصرتهم له في الجاهلية والإسلام أصلاً لتحريم الصدقة لوجب أن يخرج منها آل أبى لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوه، وينبغي أن لا تحرم على من ولد في الإسلام من بني أمية لأنهم لم يخالفوه، وهذا ساقط)(١).

ويقول موفق الدين ابن قدامة المقدسي (٦٢٠هـ): (ولا يصح قياس (بني المطلب) على (بني هاشم)، لأنّ بني هاشم أقرب إلى النبي هي وأشرف وهم آل النبي هي ومشاركة بني المطلب لهم

أحكام القرآن ٣/١٧٠-١٧١.

في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أنّ بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئاً، وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعاً)(١).

ويقول أبو البركات أحمد الدردير (١٣٠٢هـ): (وفرع هاشم آل قطعاً، وفرع المطلب ليس بآل على المشهور)(٢).

وحجة جمهور العلماء في عدم دخول (بني المطلب) في مسمى أهل البيت ظاهرة، فالنبي على إدخاله (بني المطلب) في حكم (الخمس) كونهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، بل كانوا سنداً لهم في كل الأحوال (٣)، فاستحقوا لذلك (الخمس) مع (بني هاشم) دون غيرهم من القرابة.

وبمثل هذا قال الشريف نور الدين السمهودي في (جواهر العقدين ص٢١٠): (لأنّ المطلب لم يزل موالياً لهاشم حتى أنّ هاشماً لما مات وبقي ابنه شيبة مع أمه من بني النجار بالمدينة خرج المطلب إليه وحمله إلى مكة مردفاً له خلفه، فظنوه عبداً استفاده فقالوا: عبد المطلب فاشتهر به، ثم عرّفهم المطلب أنه ابن أخيه، ولم يزل في حجره وتربيته ثم دخل بنو المطلب مع بني هاشم في شعبهم وناصروهم، ولما تحالفت قريش عليهم مبدأ الإسلام فاقتضى ذلك تخصيصهم بذلك).

<sup>(</sup>١) المغني ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٤٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ البيهقي في (مناقب الشافعي ٢/١٤): وإنما قال ذلك والله أعلم، لأنّ هاشم بن عبد مناف أبا جد الرسول الله تزوج امرأة من بني النجار بالمدينة، فولدت له شيبة الحمد جد رسول الله في، ثم توفي هاشم وهو مع أمه، فلما ترعرع خرج إليه عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه، وقدم به مكة وهو مرادفه على راحلته، فقيل: عبد ملكه المطلب! فغلب عليه ذلك الاسم، فقيل «عبد المطلب». وحين بعث رسول الله بالرسالة آذاه قومه وهموا به! فقامت بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم دونه، وأبوا أن يسلموه! فلما عرفت سائر قريش أن لا سبيل إليه معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم كتاباً على بني هاشم وبني المطلب، لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم).

أما تحريم الصدقة عليهم كسائر آل بيت النبي فلا دليل عليه، والأصل أنّ الصدقة عليهم جائزة، وأنّ من تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم خاصة.

وقد اختلف العلماء في آل أبي لهب \_ وهم البطن السادس \_، هل تحرم عليهم الصدقة كسائر بني هاشم أم لا؟

ومستندهم في ذلك أنّ بني هاشم إنما حُرِموا الصدقة كرامة لهم ولذريتهم، حيث نصروا النبي في جاهليتهم وإسلامهم، وأبو لهب كان حريصاً على أذاه، فلم يستحقها بنوه (۱).

وأما (أزواج النبي ﷺ) فهن من (أهل بيته) لاتصالهنّ به ﷺ بالمصاهرة.

وقد حرمن على غيره من الرجال في حياته وبعد مماته، وهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي قائم مقام النسب.

والملاحظ في كتاب الله تعالى أنه لم يرد لفظ (أهل البيت) فيه إلا في موضعين فقط، هما:

<sup>(</sup>۱) أسلم عتبة ومعتب ابني أبي لهب عام الفتح، وشهدا حنيناً والطائف، ولهما عقب. (أسد الغابة ٧٤٣/١).

\* قوله تبارك وتعالى عن أزواج نبينا محمد ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَاةَ وَعَاتِيكَ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتِيكَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

والملاحظ في كلا الموضعين أنّ المعني بهما: أزواج الأنبياء، فإنّ الخطاب في الآية الأولى كان من الملائكة لسارة زوج إبراهيم عَنَّلُهُ حين بُشّرت بإسحاق وقد بلغت التسعين من العمر، فأبدت عجبها من هذه البشارة فأجابتها الملائكة بهذه الإجابة.

قال أبو حيّان الغرناطي (٥٤٥هـ) في تفسيره: (وخطاب الملائكة إياها بقولهم: أهل البيت دليل على اندراج الزوجة في أهل البيت، وقد دلَّ على ذلك أيضاً في سورة الأحزاب) إلى أن قال: (والبيت يراد به بيت السكني)(١).

وأما الآية الثانية فالخطاب فيها موجه لنساء النبي الله والآية نازلة فيهن، وحديث الكساء يؤكد ذلك(٢).

ولهذا قال الحافظ ابن كثير (٧٧٤ه) في تفسيره للآية: (فإن كان المراد أنهن كُنّ سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن، ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أنّ المراد أعم من ذلك) (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٥/٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في كتابي (ثم أبصرت الحقيقة) وكذا رسالة (آية التطهير) للشيخ طه الدليمي.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٢١١/٦.

وقال أبو حيّان الغرناطي أيضاً: (فلا تخرج الزوجات عن أهل البيت، بل يظهر أنهن أحق بهذا الاسم لملازمتهن بيته عليه الصلاة والسلام)(١).

وقد رد السنقيطي (۱۳۹۳هـ) على المشككين في كون آية التطهير نازلة في أزواج النبي الله بحجة أنّ الضَّمير في قوله تعالى: ﴿لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسُ [الأحزاب: ٣٣]، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَيُطَهِرُكُنَ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ضَمِيرُ الذُّكُورِ، وأنه لو كَانَ الْمُرَادُ بالآية نِسَاءَ النَّبِيِّ فَي لَقِيلَ: لِيُذْهِبَ عَنْكُنَّ وَيُطَهِّرُكُنَ، بقوله: (فالجواب من وجهين:

الأول: هو ما ذكرنا من أنّ الآية الكريمة شاملة للرسول ولهن ولعليّ والحسن والحسين وفاطمة، وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها، كما هو معلوم في محله.

الوجه الثاني: هو أنّ من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، ومنه قول تعالى في موسى: ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا ﴿ الله : ١٠]، وقوله: ﴿مَا الله المرأته ؛ كما قاله غير واحد، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا)(٢)

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٢٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٢٣٨/٦، النقاخ هو الماء الخالص والطيب، والبرد هنا الريق.

ولهذا قال الطاهر بن عاشور (١٣٩٣هـ): (وأهل البيت أزواج النبي الله عنهن والخطاب موجه إليهن وضي الله عنهن وكذلك ما قبله وما بعده، لا يخالطه أحد شك في ذلك، ولم يفهم منها الصحابة والتابعون إلا أنّ أزواج النبي الله هن المراد بذلك وضي الله عنهن و)(١).

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على دخول الزوجة في مسمّى (أهل الرجل) أو (أهل بيته).

أول هذه الأدلة: قول الله تبارك وتعالى عن موسى كَلَله: ﴿إِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ [النَّمل: ٧] ومعلوم أنه لم يكن معه في سفره هذا إلا زوجته.

يقول الشوكاني (١٢٥٥هـ) في تفسير الآية السابقة: (والمراد بأهله امرأته في مسيره من مدين إلى مصر، ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب، فكنّى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة)(٢).

ويقول الطباطبائي (١٤١٢هـ) \_ وهو من علماء الشيعة \_ في تفسيره للآية السابقة: (قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴿ [النَّمل: ٧] المراد بأهله امرأته وهي بنت شعيب على ما ذكره الله تعالى في سورة القصص) (٣).

الثاني: قول الله تبارك وتعالى عن موسى كَلْلهُ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [القَصَص: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) تفسير التحرير والتنوير ۲۲/۱۵.

<sup>(</sup>۲) تفسير فتح القدير ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان ٣٤٢/١٥.

قال **البيضاوي (٦٨٢هـ)** في تفسير الآية: (بامرأته رُوي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً أخرى ثم عزم على الرجوع)(١).

وبمثل هذا قال عبدالله شُبّر (١٤٢٢هـ) \_ وهو من علماء الشيعة \_: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [القَصَص: ٢٩] امرأته بإذن أبيها إلى الشام أو مصر)(٢).

الثالث والرابع: قول الملائكة كما في سورة هود لسارة زوج إبراهيم كَلْلُهُ ﴿ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُو اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِيدُ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله تعالى في سورة الأحزاب مخاطباً نساء النبي ﴿ وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَاللَّهِ وَيَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُم تَطْهِيرًا (اللَّهِ وَرَسُولُه ۚ إِنَّهَ اللَّهَ وَرَسُولُه أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُم تَطْهِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ وَرَاب: ٣٣] وقد تقدم الحديث عنهما.

الخامس: عن أنس بن مالك وهي أنه قال: (بُني على النبي هي بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياً ... فخرج النبي هي فانطلق إلى حُجرة عائشة فقال: (السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله)، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك، فتقرّى حُجَرَ

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي ۲۹۱/٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير شُبّر ص٣٧٣.

**نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة** ويقلن له كما قالت عائشة . . .)<sup>(۱)</sup>.

وفي حديث أنس وَ الله الله الله الله الله الله الناس، فلمّا فرعَ قام وتَبِعتُه، خُبزاً ولحماً، وكان يبعَثُني فأدعو النّاس، فلمّا فرعَ قام وتَبِعتُه، فتخلّف رجلانِ استأنس بهما الحديث، لم يَخرُجا فجعل يَمُرُ على نسائه، فيُسلّمُ على كل واحدة منهنّ: «سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟» فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير، فلمّا فرغ رجع، ورجعتُ معه، فلمّا بلغ الباب، إذا فيقول: بخير، فلمّا فرغ رجع، ورجعتُ معه، فلمّا رأياه قد رَجَع قاما فخرجا، فوالله ما أدري أنا أخبرتُه، أم أُنزِل عليه الوحي بأنهما قد خرجا؟ فرَجَع ورجعت معه، فلمّا وضع رجله في أسكفّة الباب، أرخى الحِجاب بيني وبينه، وأنزَل الله تعالى هذه الآية: ﴿لَا نَدُخُلُوا الله تعالى الآية) (٢).

السادس: في حديث (الإفك) قال رسول الله وهو على المنبر حاكياً اتهام عبدالله بن أبي بن سلول لأم المؤمنين عائشة المنبر حاكياً اتهام عبدالله بن أبي من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله، ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً \_ أي صفوان بن المعطّل \_ ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي)(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه- ح (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه- ح (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (٤٧٥٠) ومسلم في صحيحه- ح (٢٧٧٠).

فهنا سمّى النبي ﷺ زوجته عائشة على الحديث أهل بيته.

السابع: عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عمّا يُكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، أخبريني عما نهى عنه رسول الله في أن يُنتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدّباء والمزفّت)(١).

الثامن والتاسع: عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عنى النبي عنى يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الآذان خرج (٢).

وعن ابن عباس على قال: كان رسول الله عباس الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير (٣).

ومن الواضح أنّ الكلام في الحديثين عن بيت النبي الله الذي فيه زوجته لا بيوت قرابته.

العاشر: حديث بلال ولي الما جاءت إبل الصدقة قال النظر أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَستُ بداخلِ على أحد من أَهلي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ". فَلَمَّا صَلَّى رسول الله المَّ العَتَمَةَ دَعاني فقال: «ما فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ". قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدُ. فَبَاتَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه- ح (۱۹۹۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه- ح (٥٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في جامعه-ح (٢٣٦٠) وابن ماجه في سننه-ح (٣٣٤٧) وأحمد في المسند- ح(٢٣٠٧)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

رَسُولُ اللَّهِ عَنِي مِنِ الْغَد \_ دَعَانِي قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ». قال: قُلْتُ: \_ يعني من الْغَد \_ دَعَانِي قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ». قال: قُلْتُ: قَلْتُ تَقَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ الله. فَكَبَّرَ وحَمِد الله شَفَقًا من أن يُدرِكَه الموت وعنده ذلك ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ يُدرِكَه الموق وعنده ذلك ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امرأة امرأة حتَّى أَتَى مَبِيتَهُ)(١).

وكل هذه الأحاديث تشير بجلاء إلى أنّ أزواج النبي عليه من أهل بيته.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه- ح (٣٠٥٥) وصححه الشيخ الألباني.



قال **الخليل الفراهيدي (١٧٥ه)**: (وعِتْرَةُ الرَّجلِ: أقرباؤه من ولده وبني عمّه دِنْياً) (٢).

وقال الأزهري (٣٧٠هـ) في (تهذيب اللغة): (وقيل: عترة النبي على أهل بيته، وهم آله الذين حُرّمت عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفال) ثم علق قائلاً: (وهذا القول عندي أقربها والله أعلم) (٣).

وقال الجوهري (٣٩٣هـ): (العتر بالكسر: الأصل. وفي المثل: "عادت لعترها لميس" أي رجعت إلى أصلها. يضرب

<sup>(</sup>١) ويُقال لهم: بنو عبد المطلب أيضاً، لأنّ هاشماً لم يعقب إلا من عبد المطلب.

<sup>(</sup>۲) كتاب العين ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ص٧٣٥.

لمن رجع إلى خلق كان قد تركه. والعتر أيضاً: نبت يتداوى به مثل "المرزنجوش". وفي الحديث: "لا بأس للمحرم أن يتداوى بالسنا والعتر". قال أبو عبيد: العتر شجر صغار، واحدتها عترة)(١).

ولهذا قال الجوهري في تعريف العترة: (عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون).

ونقل عن أبي عُبيد قوله: (عِتْرة الرجل وأُسْرته وفَصِيلته: رَهْطُه الأدنَوْن).

ونقل أيضاً عن ابن السكيت قوله: (العِتْرة مثل الرَهْط).

ونقل أيضاً عن ابن المظفر قوله: (عِتْرة الرجل: أقرباؤه من وَلد عَمّه دِنْيا)(٢).

وقال ابن فارس (٣٩٥هـ): (قال قوم هو الذي يُقال له "المرزنجوش" قال: وهو لا ينبت إلا متفرقاً، قال: وقياس عترة الإنسان من هذا لأنهم أقرباؤه متفرقي الأنساب، هذا من أبيه وهذا من نسله كولده.

وأنشد في العتر: "فما كنت أخشى أن أقيم خلافهم لستة أبيات كما ينبت العتر"، فهذا يدل على التفرق وهو وجه جميل في قياس العترة)(٣).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ص٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٢١٧/٤.

وقال أبو سعيد الضرير (منتصف القرن الثالث): (العِتْرة: ساق الشجرة. قال: وعِترة النبي عبد المطلب ووَلده (۱). قال: ومِن أمثالهم: عادت لعِتْرها لَميس ولعِكْرها أي أصلها) (۲).

وقال ابن منظور (٧١١هـ): (وعترة الرجل: أقرباؤه من ولد وغيره، وقيل: هم قومه دنيا، وقيل: هم رهطه وعشيرته الأدنون، من مضى منهم ومن غبر) إلى أن قال: (والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته، وهم الذين حُرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة، وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفال)(٣).

وقال الشيخ الطريحي (١٠٨٥هـ) ـ وهو من كبار علماء الشيعة ـ: (والعترة: الرهط، وهم رهط رسول الله ﷺ، ورهط الرجل قومه وقبيلته)(٤).

بينما انفرد ابن الأعرابي (٢٣١هـ) عن سائر علماء اللغة بالقول أنّ العترة تعني ولد الرجل وعقبه فقط، حيث نقل عنه الأزهري قوله: (العِتْرة ولد الرجل وذُرّيته وعَقِبهُ من صُلْبه. قال: فعِتْرة النبي الله ولد فاطمة البَتُولِ)(٥).

وقد ظن بعض من وقف على قول ابن الأعرابي هذا أنه قد

<sup>(</sup>١) أي بنو هاشم، لأنّ هاشماً انحصر عقبه في بني عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٥٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البحرين ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ١٥٧/٢.

وجد ضالته في حصر العترة بذرية النبي الله دون سائر أهل البت.

وما درى المسكين أنّ من لوازم قول ابن الأعرابي هذا أن يخرج علي بن أبي طالب وعقيل وجعفر والعباس وحمزة من عترة النبي عليه، لأنهم ليسوا من ذريته.

ويُمكن القول بأنّ الطائفيين لا إشكال عندهم في خروج كل من ذكرتهم من مسمى (أهل البيت) ومن (العترة) كذلك، باستثناء علي عَلَيْهُ، فإنهم لا يطيقون إخراجه من العترة، وقول ابن الأعرابي المذكور هو حُجة عليهم لا لهم كما علمت.

فإن قال قائل: إنه قد أُدخل في العترة استثناءاً له من سائر أهل البيت، فأقول: فما المانع في أن يكون غيره داخلاً أيضاً؟ وأين النص على هذا الاستثناء؟!

ولذلك كان الشيخ المفيد ـ وهو من كبار علماء الإمامية ـ اعقل من كثير من المُصنّفين اليوم الذي يتمسكون بمثل هذه الانفرادات الضعيفة، حيث قال في احتجاجه على طائفة الجارودية الزيدية: (قالت الإمامية: نحن وإن احتججنا بقول النبي الله "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " في إمامة أمير المؤمنين كله ومن بعده من الأئمة الله معناه المعلوم بالاعتبار وهو أنّ عترة الرجل كبار أهله وأجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم)(۱).

<sup>(</sup>١) المسائل الجارودية ص٤٢.

ويقول منتقداً حصر العترة بذرية النبي في دون الأقارب: (قالت الإمامية: أجلّ عترة النبي في خاصته ولبابه كما استشهد تم به في المسك، لكنه ليس اللباب والخاصة هم الذرية دون الأخوة والعمومة وبني العم، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه خرج أمير المؤمنين في من العترة، وهو سيد الأئمة وأفضلها، لخروجه من جملة الذرية، وهذا باطل بالاتفاق)(۱).

كيف وقد ظهر من قوله ﴿ (وعترتي أهل بيتي) أنّ قوله (أهل بيتي) تفصيل بعد إجمال بدلاً أو بياناً.

ولذلك نقل الجوهري عن ابن إسحاق قوله عن روايات حديث الثقلين: كتاب الله عند الثقلين: كتاب الله وعِتْرتي أهل بيتي). فجعل العِترة أهل البيت)(٢).

وقد ذكرنا أنّ لفظ (أهل البيت) يتناول كل من آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث<sup>(٣)</sup> وآل أبي لهب<sup>(٤)</sup> لا آل على وحدهم دون سائر العترة.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) وهم نوفل وأبو سفيان الشاعر وربيعة وعبدالله (وقد كان اسمه عبد شمس فسماه النبي عبدالله)، ومن الإناث هند وبحينة وأروى.

<sup>(</sup>٤) وهم عُتبة ومُعتَّب، ومن الإناث دُرَّة، على خلاف بين العلماء في كونهم ممن حُرِّمت عليه الصدقة.



## القرابة والعشيرة



قال ابن دريد (٣٢١هـ): (وعشيرة الرجل: بنو أبيه الأدنون الذي يعاشرونه، وهكذا ذكر أصحاب المغازي أن النبي الله لما أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤] قام فنادى: يا بني عبد مَناف. وعشير الرجل: امرأته التي تعاشره في بيته، وهو عشيرها أيضاً) (١).

وقال ابن سيده (٨٥٤هـ): (والقرابَة والقُرْبَى: الدُّنُوُ في النَّسب، وفي التنزيل: ﴿وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى النِّساء: ٣٦] (٢) وما بينهما مَقْرَبةٌ. ومَقْرِبة ومَقْرُبة: أي قرابة. وأقاربُ الرجل، وأقْرَبوه: عشيرته الأدنون، وفي التنزيل: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ الشَّعرَاء: ٢١٤] (٣) وجاء في التفسير: أنه لما نزلت هذه الآية صعد الصفا ونادى الأقرب فالأقرب، فخذاً فخذاً: "يا بني هاشم! يا بني عبد مناف! يا عباس! يا صفية! إني لا املك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم "، هذا عن الزجاج) (٤).

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المحكم والمحيط الأعظم ٣/٤٩.

وقال المحقق الحلي (٢٧٦هـ) \_ وهو من كبار علماء الشيعة الإمامية \_: (عشيرته: الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه)(١).

وقال الطريحي (١٠٨٥هـ) \_ وهو من علماء الإمامية أيضاً \_: (قوله: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ [الشُّعَرَاء: ٢١٤] أمر بإنذار الأقرب فالأقرب، وفُسِرت عشيرة الرجل بالرجال الذين هم من قبيلته ممن يطلق عليهم في العرف أنهم عشرة. وفي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، والجمع عشائر)(٢).

وما ذكره ابن سيّده عن الزجّاج أو غيره من علماء العربية استشهاداً بما ورد في كتب التفاسير والمجاميع الحديثية وعند أهل السير يؤكد أنّ لفظي (العشيرة) و(القرابة) أعم من سائر المصطلحات التي ذكرناها ك(أهل البيت) و(آل محمد) و(العترة).

ولعل الوقوف على الألفاظ التي جاءت فيها الروايات يُجلي المراد.

<sup>(</sup>۱) نكت النهاية ۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) مجمع البحرين ۱۸٤/۳.

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بني عبدالمطلب، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فاطمة، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لا أملك لكم من الله شيئاً غير أنّ لكم رحماً سَأَبُلُّهَا(۱) بِبَلَالِهَا»(۲).

وفي رواية ابن عباس روية الله عشريرتك وأنذر عشريرتك المأقربين الشعراء: ٢١٤] صعد النبي المله على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر! يا بني عدي! لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو .... (٣).

فإنّ رسول الله على طبّق عملياً معنى الآية الكريمة الحاضة له على إنذار عشيرته الأقربين فدعا قريشاً بأكملها، معدّداً كل بطن من بطونهم، فعمّ وخصّ.

ولو كانت قرابته أو عشيرته الله منحصرة ببني هاشم لكان الإنذار لهم لا لقريش بأسرها.

ومن جميل ما يُستفاد من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف، ما ذكره الإمام القرطبي (٦٧١ه) في تفسيره بقوله: (في هذا الحديث والآية دليل على أنّ القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب، ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته، لقوله: "إنّ لكم رحماً سأبلها ببلالها")(٤).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في (شرحه على صحيح مسلم ٨٠/٣): (والبِلَال الْمَاء، ومعنى الحديث: سأَصِلُها، شُبِّهَتْ قَطِيعَة الرَّحِم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة بِبُرُودَةٍ، ومنهُ (بُلُوا أَرحَامكُم) أي: صِلُوهَا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه -ح(٤٤٩٣)، ومسلم في صحيحه -ح(٢٠٤) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (٤٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٤٤/١٣.

## هل جعل الله تعالى مودة أهل البيت أجراً للرسالة؟ مودة

إِنَّ جميع الأبحاث التي تدور حول قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ لَا آلْمَكُمُ عَلَيْهِ أَجًرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيُ ﴾ [الشّورى: ٢٣]، تتركز على كلمة (القربي) وتفسيرها، فمن هم القربي في هذه الآية؟ وما المراد من ذِكرهم في معرض الاحتجاج على المشركين؟

قال قوم: هم علي وفاطمة وولديهما الحسن والحسين والحسين والمتناداً لحديث مُنكر رووه في هذا الشأن(١).

<sup>(</sup>١) روى الطبراني في (المعجم الكبير ٤٤٤/١) عن ابن عباس على قال: لما نزلت ﴿فُلُ لَا اللهِ عَلَيْهِ الْجُرَّا إِلَّا الْمُودَةَ فِي ٱلْقُرْبُ ﴾ [الشّورى: ٢٣] قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

وفي سنده: حرب بن الحسن الطحان، قال عنه الأزدي: ليس حديثه بذاك. (ميزان الاعتدال ٤٦٩/١).

وفيه أيضاً: **الحسين بن الحسن الأشقر**، قال عنه البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو معمر الهذلي: كذاب. وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال ٥٣١/١).

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في (الفتح ٥٦٤/٨)، والألباني في (السلسلة الضعيفة-ح (٤٩٧٤)).

وفي نقد ما تضمنته الرواية قال الزيلعي في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ٣/٣٥): (وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد فإنها مكية، ولم تكن إذ ذاك =



وقال قوم: هم قرابة رسول الله ﷺ المعروفة (بنو هاشم) أو هم أعم من ذلك.

والذي عليه أكثر المحققين كابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والشعبي وآخرين أنه ليس المراد بالقربى في الآية قرابة رسول الله في وإنما ما بين النبي فوقومه من القرابة النسبية، فإنه ما من بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، والمراد بالآية: لا أسألكم على ما جئتكم به أجراً، ولكن أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني، فإنكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني.

وفي البخاري عن ابن عباس عن أنه سُئِل عن قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [السّورى: ٢٣] فقال سعيد بن جُبير: قُربى آلِ محمّدٍ ﴿ إِنَّ النبي عَلَيْ لم يَكُنْ بَطْنُ مِحمّدٍ ﴿ وَقَالَ ابن عبّاس: عَجِلْتَ، إِنَّ النبي عَلَيْ لم يَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْشٍ إلا كان له فيهم قرابةٌ، فقال: إلا أَنْ تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة) (١).

قال الحافظ ابن حجر (٨٥٢هـ) مُعلّقاً: (والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش خاصة، والقربى قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة)(٢).

<sup>=</sup> لفاطمة أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية. والحق تفسير الآية بما فسرها حبر الأمة ابن عباس) ثم ذكر حديث ابن عباس في البخاري الآتي ذكره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه- ح (٤٨١٨).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٥٦٤/٨.

وقال العلامة الشنقيطي (١٣٩٣هـ): (وكان الله في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد، لأنّ كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس. وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن)(١).

وروى ابن سعد في (الطبقات) عن الشعبي قال: (أكثروا علينا في هذه الآية: ﴿قُل لا الشَّورى: ٢٣] فكتب إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أن رسول الله هيء كان أوسط النسب في قريش، لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه، فقال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا المودة، تودوني لقرابتي وتحفظوني في ذلك)(٢).

أما مسألة أجر الرسالة، فيمكننا القول بأنها قد طُرحت قبل بعثة نبينا محمد على على لسان خمسة من أنبياء الله تعالى وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب على فكلهم كان قوله لقومه ـ كما في كتاب الله تعالى العزيز ـ: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَيْمِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٠٩] (٣).

ومن الغريب جداً أن يفترض مسلم أنّ النبي على يسأل

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان ٧٩٦٠-٧٠.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۲٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً: سورة يونس آية ٧٢ وسورة هود آية ٢٩ و٥١ وسورة الشعراء آية ١٠٩ و٧٢ و١٤٥ وسورة الشعراء آية ٤٧.

الناس أجراً على الرسالة التي جاء بها من عند الله تعالى ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور!

كيف وهو أفضل أنبياء الله تعالى؟ والأنبياء الكرام ـ سلام الله عليهم ـ إخوة لعلات، دينهم واحد، ودعوتهم واحدة، وهم أولى الناس ببعض.

وقد أجاد الإمام تقي الدين ابن تيمية في تقرير هذا المعنى حيث قال:

(فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا تفسيره الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل (إلا المودة لذوي القربي) ولكن قال: ﴿إِلَّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَيّ [الشّورى: ٢٣] ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّما غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُمْكُمُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي اللّهُ مُرَن شَيْءٍ اللّهُ المودة في ذوي القربي، وإلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال: ٤١] ولا يقال المودة في ذوي القربي، وإنما يقال المودة في ألفَرني القربي، فكيف وقد قال: ﴿قُل لا المَّودَة فِي الْقُرْبَى السَّورى: ٢٣].

ويبين ذلك أنّ الرسول على لا يسأل أجراً أصلاً، إنما أجره على الله، وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية، وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي عليه في شيء)(١).

وقال في موضع آخر: (أنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، لم يقل: إلا المودة للقربى، ولا المودة لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: المودة لذوي القربى،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢٦/٤.

كما قال: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرَيَ الْقُرَيَ ﴿ وَالْرَسُولِ وَلِذِى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى الْقُرَيَ ﴿ وَقَالَ ﴿ مَّا أَفَالَةً اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيَ ﴾ [الخشر: ٧].

وكذلك قوله: ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبُنَ السَّبِيلِ ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧] وقوله: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذُوى الْقُرْبَكِ [البَقَرَة: ١٧٧] وهكذا في غير موضع.

فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى لم يقل في القربى، فلما ذُكِرَ هنا المصدر دون الاسم دلَّ على أنه لم يرد ذوي القربى.

ثم إنه لو أُريد المودة لهم لقال (المودة لذوي القربى) ولم يقل ﴿ فِي القُرْبَى ﴾ [الشّورى: ٢٣] فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره أسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان، ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان فلما قال المودة في القربى عُلِم أنه ليس المراد لذوي القربى.

ويقال أيضاً إنّ النبي ﴿ لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجراً البته بل أجره على الله كما قال: ﴿ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللهِ كَمَا قَال: ﴿ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللهِ كَمَا وَقُوله: ﴿ أَمْ نَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَغْرَمٍ مُثَقَلُونَ ﴾ [الطّور: ٤٠] وقوله: ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُم مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهِ ﴾ [سبا: ٤٧] ولكن الاستثناء هنا منقطع، كما قال: ﴿ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَلَى مَنْ أَجْرٍ إِلّا مَلَى اللهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَن اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ أَجْرٍ اللهِ قَالَ: ﴿ وَلَا مَا سَأَتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهِ قَالَ: ﴿ وَلَا مَا سَأَتُكُمْ مَنْ أَجْرٍ اللهِ قَالَ: ﴿ وَلَا مَا سَأَلَتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ قَالَ: ﴿ وَلَا مَا سَأَلَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللهُ اللهُ

ولا ريب أنّ محبة أهل بيت النبي الله واجبة، لكن لم

يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي على بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات.

وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى خمّاً بين مكة والمدينة فقال: (أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) وفي السنن عنه أنه قال: (والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي).

فمن جعل محبة أهل بيته أجراً له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيماً، ولو كان أجراً له لم نثب عليه نحن لأنا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة، فهل يقول مسلم مثل هذا؟!

ويُقال أيضاً إنّ القربي مُعرّفة باللام، فلا بد أن يكون معروفاً عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: ﴿قُل لا آَسَعُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ [الأنعَام: ٩٠] وقد ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة، فالقربي التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه، بخلاف القربي التي بينه وبينهم، فإنها معروفة عندهم، كما تقول: لا أسألك إلا المعدل المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول: لا أسألك إلا العدل بينا وبينكم، ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر)(١).

(لا يصح القول بأنَّ الله تعالى جعل أجر نبيّه مودة أهل بيته عليه،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/١٠٠-١٠٣.

ولا أنه جعل ذلك من أجره كَلْهُ، لأنّ أجر النبي في التقرّب إلى الله تعالى هو الثواب الدائم، وهو مستحق على الله تعالى في عدله وجوده وكرمه، وليس المستحق على الأعمال يتعلّق بالعباد، لأنّ العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصاً، وما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره.

هذا مع أنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَيَقَوْمِ لاَ أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ مَا لاَّ إِنْ الله تعالى يقول: ﴿ وَيَقَوْمِ لاَ أَسَالُكُو أَمُود: ٢٩]، وفي موضع آخر: ﴿ يَقَوْمِ لاَ أَسَالُكُو اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله الله وعلى عَيه أجراً، بل أسألكم عليه أجراً، على الله وعلى غيره. وهذا محال لا يصح حمل القرآن عليه.

فإن قال قائل: فما معنى قوله: ﴿ قُل لا آسَالُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبِيِ السّورى: ٢٣] أو ليس هذا يفيد أنه قد سألهم مودة القربي لأجره على الأداء؟ قيل له: ليس الأمر على ما ظننت لما قدمناه من حجة العقل والقرآن ـ والاستثناء في هذا المكان ليس هو من الجملة، لكنه استثناء منقطع، ومعناه: قل لا أسألكم عليه أجراً، لكن ألزمكم المودة في القربي وأسألكموها، فيكون قوله: قل لا أسألكم عليه أجراً، كلاماً تاماً قد استوفى معناه، ويكون قوله: إلا المودة في القربي، كلاماً مبتدأ، فائدته: لكن ويكون قوله: إلا المودة في القربي، كلاماً مبتدأ، فائدته: لكن

<sup>(</sup>١) أي ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق.

المودة في القربى سألتكموها، وهذا كقوله: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كَالَهُمُ أَجْمَعُونَ فِيهِ: الْمَلَيْكَةُ الْمَلَيْكَةُ الْمَعنى فيه: لكن إبليس، وليس باستثناء من جملة، وكقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشّعرَاء: ٧٧] معناه: لكن ربّ العالمين ليس بعدو لي؛ قال الشاعر:

## وبلدة ليس بها أنيسُ إلا اليعافير وإلا العيسُ

وكان المعنى في قوله: وبلدة ليس فيها أنيس، على تمام الكلام واستيفاء معناه، وقوله: إلا اليعافير، كلام مبتدأ معناه: لكن اليعافير والعيس فيها، وهذا بيّن لا يخفى الكلام فيه على أحد ممّن عرف طرفاً من اللسان، والأمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن يحتاج معه إلى استشهاد)(١).



<sup>(</sup>١) تصحيح الاعتقادات: ص١٤٠.



## شواهد من التراث الشيعي الاثني عشري

قد يظن البعض اغتراراً ببعض المُصنّفين من المعاصرين أنّ القول بكون (أهل البيت) هم بنو هاشم قول أهل السنة والجماعة وحدهم، وأنّ الشيعة الاثني عشرية تذهب إلى خلافه.

وعند استقراء الروايات الشيعية من مصادرها الأصلية، وكذا سَبْر أقوال كبار علماء المذهب القدماء الذين قام المذهب على أكتافهم بل والمتأخرين منهم (١)، يتبين للدارس أنّ التراث الشيعي وكذا تقريرات علماء الشيعة تشهد بأنّ هناك اتفاقاً على كون (أهل البيت) هم بنو هاشم.

والروايات في ذلك كثيرة جداً، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

ا ـ في كتاب (نهج البلاغة) عن الإمام علي بن أبي طالب ولله قوله: (وكان رسول الله في إذا احمر البأس، وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة. فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر، وقتل حمزة يوم أحد،

<sup>(</sup>١) وسيأتي الكلام عن ذلك مُفصّلاً.

وقتل جعفر يوم مؤتة. وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة، ولكن آجالهم عجلت ومنيته أجلت. فيا عجباً للدهر إذ صرت يقرن بي من لم يسع بقدمي، ولم تكن له كسابقتي التي لا يدلي أحد بمثلها إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه، ولا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل حال)(١).

- ٧ ـ روى الكليني في (الكافي) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (كان رسول الله في يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله فيقول: من مات من آل محمد في؟)(٢)، قال المجلسي: فيقول: من مات من آل محمد في؟)(٢)، قال المجلسي: حديث حسن ٣).
- \* روى ابن بابويه القمي في (الأمالي) عن ابن عباس أنه قال: قال علي (ع) لرسول الله في: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلاً، قال: إي والله، إني لأحبه حبين حباً له وحباً لحب أبي طالب له، وإنّ ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون، ثم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة - (ومن كتاب له إلى معاوية يذكر فيه فضل آل البيت وسابقتهم).

<sup>(</sup>٢) الكافي - كتاب الجنائز - باب تربيع القبر ورشه بالماء - رواية (٤).

٣) مرآة العقول شرح أخبار آل الرسول ١١١/١٤.

بكى رسول الله على حتى جرت دموعه على صدره ثم قال: الله أشكو ما تلقى عترتى من بعدي)(١).

فأثبت رسول الله بهذا الحديث أنّ عقيلاً وابنه من عترته في (٢).

غ ـ في (بحار الأنوار) للمجلسي عن الإمام الحسين أنه قال بعد أن جمع ولده وإخوته وأهل بيته ونظر إليهم فبكى ساعة:
 (اللهم إنا عترة نبيك)<sup>(۳)</sup>.

فلم يحصر الحسين العترة في نفسه وفي ولده زين العابدين، بل عمم اللفظ لسائر من كان معه من أهل البيت.

- - في بحار الأنوار أيضاً أنّ أحد الشيعة خاطب الإمام زيد بن علي بن الحسين قائلاً: (يا ابن رسول الله! ألست صاحب هذا الأمر؟ قال: أنا من العترة)(٤).
- 7- روى ابن بابويه القمي في (الأمالي) شهادة ولدي مسلم بن عقيل الصغيرين والتي فيها: (فقال له الغلام الصغير: يا شيخ، أتعرف محمداً؟ قال: فكيف لا أعرف محمداً وهو نبيي؟ قال: أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف جعفراً وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء، قال: أفتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف علياً وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي؟ قال له: يا شيخ،

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص١٩١ رواية (٢٠٠) وبحار الأنوار ٢٨٨/٢٢، ٢٨٧/٤٤.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي بيان أنّ لفظ (العترة) يرادف في مدلوله لفظ (أهل البيت).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٤/٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) يجار الأنوار ٢٠٢/٤٦.



فنحن من عترة نبيك محمد في ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بيدك أسارى، نسألك من طيب الطعام فلا تطعمنا، ومن بارد الشراب فلا تسقينا ...)(١).

٧ - روى محمد بن سليمان الكوفي في كتابه (مناقب أمير المؤمنين (ع)) عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين: يا زيد، قد أكرمك الله ورأيت خيراً كثيراً، حدثنا يا زيد ما سمعت عن رسول الله على فقال زيد: قام رسول الله على يدعى بـ"خم" بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال: (أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر أنتظر أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به.

فرغّب في كتاب الله وحثّ عليه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي \_ (قالها) ثلاث مرات.

فقال له حصين: يا زيد، من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: إنّ نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرّم عليهم الصدقة بعده، فقال له حصين: من هم يا زيد؟

قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس.

<sup>(</sup>١) الأمالي للصدوق ص١٤٣ حديث رقم (١٤٥).

فقال له حصين: أكُلّ هؤلاء حُرم عليهم الصدقة بعده؟ قال: نعم)(١).

- ٨- روى الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني بإسناد وصفه الطبرسي بأنه الصحيح عن رجال ثقة أنّ النبي في خرج في مرضه الذي توفي فيه إلى الصلاة متوكئاً على الفضل بن عباس وغلام له يقال له ثوبان، وهي الصلاة التي أراد التخلف عنها لثقله ثم حمل على نفسه وخرج، فلما صلى عاد إلى منزله، فقال لغلامه: اجلس على الباب ولا تحجب أحداً من الأنصار، وتجلاه الغشي وجاءت الأنصار فأحدقوا بالباب، وقالوا: استأذن لنا على رسول الله في نقال: هو مغشي عليه وعنده نساؤه فجعلوا يبكون، فسمع رسول الله في البكاء، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: الأنصار، فقال: من هاهنا من أهل بيتي؟ قالوا: علي والعباس فدعاهما وخرج متوكئاً عليهما)(٢).
- 9 ـ روى شيخ الطائفة الطوسي عن الإمام جعفر الصادق قال: لما زوّج رسول الله في فاطمة علياً في دخل عليها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهل بيتي خير منه زوّجتك) (٣).
- ١٠ عن سلمان الفارسي قال: (كنت جالساً عند النبي الله في

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أمير المؤمنين ١١٦/٢ وكشف الغمة ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ١/٠٠ و بحار الأنوار ١٧٦/٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأمالي للطوسي ص٠٤ - رواية (٤٥).

المسجد إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلم، فرد النبي ورحّب به، فقال: يا رسول الله، بم فضل علينا أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة؟ فقال النبي: إذن أخبرك يا عم ...)(١).

وفي هذا الحديث إقرار من رسول الله الله علي للعباس بأنه من أهل البيت ثم إخبار له بسبب تفضيل علي بن أبي طالب عليه وعلى سائر رجال أهل البيت.

11 -عن الإمام الباقر أنه قال: جاء العباس وغيره من آل محمد الله فقالوا: يا رسول الله، ما بال علي يدخل ويخرج؟ فقال رسول الله: ذلك إلى الله فسلموا له حكمه (٢).

والشاهد هو قول الباقر (جاء العباس وغيره من آل محمد) وهو واضح جلي في دخول العباس وغيره في مسمى أهل البيت والعترة، وعدم انحصار مسمى (آل محمد) بأصحاب الكساء أو بالأئمة الاثنى عشر.

17 - عن ابن عباس في قال: خرج رسول الله في ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب؛ وهو يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتى أنا وعلى وحمزة وجعفر...) (٣).

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ٤٠٣/٢ وبحارالأنوار ١٧/٤٣ والأسرار الفاطمية ص٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الإمام العسكري ص٢٠ وبحار الأنوار ٣٩/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأمالي للصدوق ص٢٧٥- رواية (٣٠٦) والخصال ٢٠٤/١.

- 17 روي عن النبي أنه قال: (ألا وإنّ إلهي اختارني في ثلاثة من أهل بيتي وأنا سيد الثلاثة وأتقاهم لله ولا فخر، اختارني وعلياً وجعفر ابني أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه على وجهه)(١).
- 1٤ ـروي أنّ النبي شي قال في مرض موته لابنته فاطمة الزهراء: (علي بعدي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي) (٢).

فثبت بذلك أنّ روايات الشيعة الإمامية تتفق مع روايات أهل السنة والجماعة في كون مسمى أهل البيت يشمل بني هاشم بجميع فروعهم.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ٢/٧٤ وبحار الأنوار ٢٧٧/٢٢ و٣٥/٢١.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين (ما روي عن النبي ﷺ في النص على القائم وأنه (الثاني عشر في الأئمة) ص٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ١٨٨/١ وبحار الأنوار ٢٢٥/١٩.



# شهادات إمامية تؤكد ما ذكرناه

ليست الروايات الشيعية وحدها التي نصت على كون المراد بأهل بيت النبي في وعترته هم (بنو هاشم) خاصة، بل إنّ كبار علماء الإمامية قد قرروها في مُصنّفاتهم بكل جلاء ووضوح، وإليك بيان ذلك:

#### \* ابن بابویه القمي الملقب بالصدوق (۳۸۱هـ):

فقد قال في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة) شارحاً المراد من (أهل البيت) و(العترة):

(وأما الأهل فهم الذرية من ولد الرجل وولد أبيه وجده ودنيه على ما تعورف، ولا يقال لولد الجد الأبعد: أهل، ألا ترى أنّ العرب لا تقول للعجم: أهلنا، وإن كان إبراهيم شه جدهما ولا تقول من العرب مضر لأياد: أهلنا، ولا لربيعة، ولا تقول قريش لسائر ولد مضر: أهلنا، ولو جاز أن يكون سائر قريش أهل الرسول شه بالنسب لكان ولد مضر وسائر العرب أهله، فالأهل أهل بيت الرجل ودنيه، فأهل رسول الله بنو هاشم دون سائر البطون.

فإذا ثبت أن قوله ﷺ: (إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به



لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي) فسأل سائل: ما العترة؟ فقد فسرها هو كلله بقوله " أهل بيتي ".

وهكذا في اللغة أنّ العترة شجرة تنبت على باب جحر الضب، قال الهذلي: فما كنت أخشى أن أقيم خلافهم. لستة أبيات كما ينبت العتر(١).

قال أبو عبيد في كتاب الأمثال ـ حكاه عن أبي عبيدة ـ: العتر والعطر: أصل للانسان ومنه قولهم: "عادت لعترها لميس" (٢) أي عادت إلى خلق كانت فارقته. فالعترة في أصل اللغة أهل الرجل وكذا قال رسول الله على "عترتي أهل بيتي " فتبين أن العترة الأهل الولد وغيرهم، ولو لم تكن العترة الأهل وكانوا الولد دون سائر أهله لكان قوله كله: (إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) لم يدخل على ابن أبي طالب كله في هذه الشريطة ...) (٣).

#### \* المفيد (١٣٤هـ):

ففي رده على الطائفة الجارودية(٤) وضّح المفيد معنى

<sup>(</sup>١) العتر - بكسر العين وسكون التاء - نبت ينبت متفرقاً، فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللبن. قيل: هو العرفج، وقيل: هو المرزنجوش.

<sup>(</sup>٢) العتر: الأصل. ولميس اسم امرأة، مثل يضرب لمن يرجع إلى عادة سوء تركها.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) فرقة من فِرق الزيدية، عُرفت بـ «الجارودية» نِسبة لمؤسسها أبو الجارود «زياد بن المنذر» الذي زعم أنّ النبي في نص على على بن أبي طالب في بالوصف لا بالتسمية، فكان هو الإمام من بعده، وأنّ الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول في.

"العترة" كما يعتقدها الإمامية فقال: (قالت الجارودية: فإنّ لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين على وولدهما بالإمامة دون غيرهم من ولد أمير المؤمنين كله وسائر بني هاشم وكافة الناس وهي قول النبي على: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

قالت الإمامية: هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أولى من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة شير، لأن جميع بني هاشم عترة النبي في وأهل بيته بلا اختلاف، وإلا فإن اقترحتم فيه الحكم على أنه مصروف إلى ولد فاطمة شير، اقترح خصومكم من الإمامية الحكم به على أنه من ولد فاطمة في ولد الحسين بعده وبعد أخيه الحسن كلية. فلا تجدون منه فضلاً.

قالت الجارودية: فإنّ العترة في اللغة هم اللباب والخاصة، من ذلك قيل: عترة المسك، يراد به خاصته، وذلك موجب لكون عترة النبي عترة النبي هاشم.

قالت الإمامية: أجل عترة النبي في المسك، لكنه ليس اللباب والخاصة هم الذرية استشهدتم به في المسك، لكنه ليس اللباب والخاصة هم الذرية دون الأخوة والعمومة وبني العم، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه خرج أمير المؤمنين كله من العترة، وهو سيد الأئمة وأفضلها، لخروجه من جملة الذرية، وهذا باطل بالاتفاق.

قالت الجارودية: فهذا يلزم الإمامية فيجب أن يكون العباس وولده وعبد شمس وولده داخلين في جملة العترة التي خلفها النبي في أمته إذا كانت العترة تتعدى الورثة إلى غيرها من الأهل، وهذا نقض مذهب الشيعة.

قالت الإمامية: هذا يلزمنا لو تعلقنا في الإمامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية، لكنا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلاً لنا في الحجة وكيف يوجه علينا ما ظننتموه لولا التحريف في الأحكام)(١).

#### \* شيخ الطائفة الطوسى (٢٠٤هـ):

فقد قال في كتابه (المبسوط):

(الصدقة المفروضة محرمة على النبي ص وآله وهم ولد هاشم، ولا تحرم على من لم يلده هاشم من المطلبين وغيرهم، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليين والجعفريين ومن ولد العباس بن عبد المطلب، ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضاً)(٢).

وقال في موضع آخر: (فالمعني بأهل بيته بنو هاشم خاصة، هم ولد أبي طالب والعباس وأبي لهب وليس لهاشم عقب إلا من هؤلاء، وأضاف قوم من المخالفين بني عبد المطلب وجميع ولد عبد مناف، وهم أربعة هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس،

<sup>(</sup>١) المسائل الجارودية ص٣٩-٤١.

<sup>(</sup>Y) المبسوط ٢٥٩/١.

وكذلك قولهم في سهم ذي القربى، والصحيح الأول، لإجماع الفرقة على ذلك)(١).

فنص بهذا على أنّ الذين يُطلق عليهم (آل النبي الله) و (أهل البيت) هم بنو هاشم، وهم ولد أبي طالب (العلويين والعقيليين والجعفريين) وبنو العباس وبنو الحارث وأولاد أبي لهب.

#### \* ابن إدريس الحلي (٩٨هـ):

فقد قال في كتابه (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي):

(عترته: هم الأخص به من قومه وعشيرته، وقد نص على ذلك ثعلب، وابن الأعرابي، من أهل اللغة)(٢).

### \* يحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بدابن البطريق» (٠٠هـ):

قال في كتابه (عمدة عيون صحاح الأخبار): (ومن ذلك ما ذكره الثعلبي أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الثعلبي أَيْفُرَى ﴿ الحَشر: ٧] يعني من أموال كفار أهل القرى: ﴿ فَلِلَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الفَرَى ﴾ [الحَشر: ٧] يعني قرابة النبي ﴿ قال: وهم آل علي؛ وآل العباس فَيْ وآل جعفر وآل عقيل في ولم يشرك بهم غيرهم، وهذا وجه صحيح يطرد على الصحة لأنه موافق لمذهب آل محمد ﴿ يدل عليه ما هو مذكور عندهم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالَعَلَمُ النَّمَ مِن عَلَيه ما هو مذكور عندهم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالَعَلَمُ النَّه مِن عَلَيه مَا هو مذكور عندهم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالْمَلُولُ وَلِذِى اللَّهُ رَبَّ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللَّهُ رَبَّ ﴾ [الأنفال: ١٤] لأنّ مستحق شيء في أنَّ يلَّه خُمُكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۳۰۲/۳.

<sup>(</sup>۲) السرائر ۱۵۸/۳.



الخمس عندهم آل علي (ع) وآل العباس (ع) وآل جعفر وآل عقيل (ع) ولا يشرك بهم غيرهم)(١).

#### \* جعفر بن الحسن الحلي المعروف بـ«المحقق الحلي» (٢٧٦هـ):

فقد قال في حاشيته على نهاية الطوسي المسمّاه (نُكت النهاية):

(وأما العشيرة فأخص من القبيلة، وهي تختص النسب. والعترة رهط الرجل، الأدنون في نسبه، وهم أخص من العشيرة، وليس الأقرب واحداً بل قد يفرض الكثرة فيه، كما تفرض في العترة)(٢).

### \* ابن المطهّر الحلى (٢٦٧هـ):

فقد قال في كتابه (قواعد الأحكام):

(والآل: القرابة. والعترة: الأقرب إليه نسباً، و قيل: الذرية. والعشيرة: القرابة) (٣).

وقال أيضاً في (منتهى المطلب):

<sup>(</sup>١) عمدة عيون صحاح الأخبار ص٦-٧.

<sup>(</sup>۲) نُكت النهاية ٣/٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) منتهى المطلب ٥٢٥/١.

### \* المحقق الكركي (٩٤٠هـ):

فقد قال في شرحه لكتاب (قواعد الأحكام) لابن المطهر الحلى ما نصه:

(قوله: «العترة: الأقرب إليه نسباً، وقيل: الذرية». الأول: قول ابن إدريس، والثاني: قول ابن زهرة. وكل منهما احتج لمذهبه بالنقل عن أهل اللغة، ولا ريب أنّ الأول أعرف وأشهر.

قال في القاموس: العترة نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر، وفي الأساس نقلاً عن العين نحو ذلك)(١).

### \* المولى محمد تقي المجلسي (١٠٧٠هـ):

فقد قال في كتابه (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه):

(العترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأقربون، وهم أهل بيته صلوات الله عليهم كما ورد متواتراً عنه ﷺ: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي)(٢).

### \* المولى محمد صالح المازندراني (١٠٨١هـ):

فقد قال في شرحه الأصول الكافي:

(وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين (٣) عن بعض

<sup>(</sup>۱) جامع المقاصد ۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>۲) روضة المتقين ۲/۲٪.

<sup>(</sup>٣) يُريد به: بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي- أحد علماء الإمامية الكبار، قال عنه محسن الأمين في (أعيان الشيعة ١٤٦/١): (والشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي الفقيه المحدِّث الجامع لجميع الفنون.

أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يُناسب ذكره في هذا المقام، وهو أنّ آل النبي عليه كل من يؤول إليه، وهم قسمان:

الأول: من يؤول إليه أولاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.

والثاني: من يؤول إليه أولاً معنوياً روحانياً، وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره، سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه، ولا شك أنّ النسبة الثانية آكد من الأولى، وإذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الأئمة المشهورين من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين)(۱).

#### \* المولى محمد إسماعيل المازندراني الخواجُوئي(١١٧٣):

فقد قال في رسالته (الفوائد في فضل تعظيم الفاطميين) ما نصه:

(دلّت الأخبار السابقة (٢) على أنّ (آل محمد) و(أهل بيته) و(ذريته) قد يطلق على غير المعصومين منهم (٣)، بل على الظالمين

كان شيخ الاسلام بأصفهان في دولة الشاه عباس الصفوي فترك ذلك وساح في الدنيا 
 ثلاثين سنة بزي الدراويش، له شرح الأربعين حديثاً والحبل المتين في الحديث 
 والجامع العباسي في الفقه وغيرها ١٠٣١هـ).

شرح أصول الكافي ٢٦/٢-٢٧.

<sup>(</sup>٢) وهي أخبار عن الأئمة الإثني عشر من طرق الإمامية أوردها المؤلف ثم خلص بعد ذلك إلى النتيجة المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>٣) يعتقد الشيعة الإمامية عصمة أربعة عشر نفساً، هم: النبي الله وابنته فاطمة الله وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين الله وتسعة من أبناء الحسين.

الغير المقرّين بإمام زمانهم في وغيرهم من ظلمة أهل هذا البيت (۱)، فإنهم باعتبار أولاهم إليه في يسمّون بالآل، وباعتبار انتسابهم إليه بي بولادتهم منه في يسمّون ذريته وأهل بيته) (۲).

<sup>(</sup>۱) وصف سائر أهل البيت بالظلم لعدم إيمانهم بالإمامة المذكورة إساءة غير مقبولة، وفيها من التجني وعدم الإنصاف الشيء الكثير، ولولا أهمية الاستشهاد بمثل هذا التصريح لأعرضت عنه.

<sup>(</sup>٢) رسالة فضل الذرية العلوية الفاطمية من كتاب (الرسائل الاعتقادية ٢٩١/١).



## أهل البيت بين الشرف والخصوصية

اعلم وفقني الله وإياك لما يُحب ويرضى أنّ الله تعالى قد فضل أهل البيت بعضهم على بعض درجات، فمنهم من ذُكر بمناقب خاصة وأشير إليه بشرف خاص، ومنهم من هو كسائر آل البيت في المنقبة العامة، لا يفضل على أحد منهم بمنقبة.

وأهل البيت في هذا المقام قسمان: قسم حاز (الشرف العام) وهم (المؤمنون من بني هاشم وأزواج النبي في)، ولهؤلاء من المكانة والشرف والتقدير والإجلال ما يميزهم عن سائر المسلمين، يُحَبُّ المرء منهم على قدر دينه وإيمانه، فمن ضم إلى قرابته لرسول الله في علماً في الدين وتقوى لله كان أحب إلينا ممن هو أقل منه ديناً وعلماً، ومن كان منهم أقرب من رسول الله في كان أحب إلى قلوبنا ممن بعُد نسبه.

 وقال: (والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله)(١).

وفي رواية أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: قال العباس: يا رسول الله، ؛ إنّا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم، فقال النبي الله: «لا يبلغوا الخير حتى يُحبُّوكم لله ولقرابتي، أترجو سلهبُ (۲) شفاعتى، ولا يرجوها بنو عبد المطلب (۳)؟!».

(۱) في سنده (يزيد بن أبي زياد) وهو ضعيف، لكن رُوي الحديث من طريق آخر في (سنن ابن ماجه) و(مستدرك الحاكم) عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب عن قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم. فذكرنا ذلك لرسول الله عن فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي منه. قال البوصيري في (مصباح الزجاجة): (رجال إسناده ثقات. إلا أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة).

وقال الحاكم بعد ذكره للحديث: (هذا حديث يُعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث عن العباس، فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فضيل حكمنا له بالصحة).

وقد وجدت الإمام تقي الدين ابن تيمية يقول في (مجموع الفتاوى ٢٦٨/٢٧): (قد رُوي عن النبي في من وجوه حسان) فلعل تحسينه للحديث مرده إلى أنّ المرسل يُعضد بالمسند إذا اختلفت المخارج كما هو حاصل هنا أو أنه كيّ يريد بذلك أنّ مضامين الحديث قد رُويت بوجوه حسان كما في هذه الرواية ورواية أبي الضحى الآتية وغيرها، والله تعالى أعلم.

- (٢) سلهب: قبيلة من قبائل العرب، ترجع في نسبها إلى مُرَاد، والسَّلْهَب في اللغة: الطويلُ من الخَيْل والناس.
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٢٢١٣- ٣٢٢١٣ وفضائل الصحابة للإمام أحمد ٩٣٣/٠ ح ١٧٩١، والرواية بهذا مُرسلة، فإنّ أبا الضحى لا يروي عن العباس والطن أنه لم يدركه.

وروى الطبراني في (المعجم الكبير ٤٣٣/١١ - ١٢٢٢٨) عن أبي الضُّحى عن ابن عباس على قال: قال العباس على وساق الحديث.

مما يعني أن السند قد أُسقط منه (ابن عباس ريالي).

وروى الحاكم في (المستدرك) عن النبي أنه قال: (والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار)(١).

أما المسيء منهم المفارق لهدي النبي فإنه يُبغض على قدر ضلاله وبعده عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام إن لم يذهب به ضلاله إلى حد الكفر أو الزندقة، فيُوالى الرجل منهم لإسلامه وقرابته، ويُبغض لمعصيته وهواه.

وتقصير الرجل من أهل البيت وعصيانه لا ينفي قرابته من رسول الله هي، كما أنّ الفسق لا يُخرج صاحبه من الإسلام، فكذلك لا يُلغي الفسق حقّ القرابة من النبي هي.

والرجل قد تجتمع فيه أمور، يُحبُّ ببعضها من وجوه، ويُبغض ببعضها من وجوه أُخر (٢).

ولابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ) فتوى عن الشريف الذي وقع في الفسق، ذكر فيها أنّ عصيان الشريف لا يُسقط حق قُرباه من النبي الله من كما لا يُحرَمُ الولد العاق من ميراث والده، وقد شدّد ابن حجر كَالله في ذلك (٣).

<sup>=</sup> ويؤكد الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ٣٣٧/٢٦) على أنَّ هذا هو المحفوظ من رواية أبي الضحى هو روايته عن عبدالله بن عباس عن أبيه العباس رواية عن أبي الضحى عن ابن عباس).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في (المستدرك 7/100) وقال: (صحيح على شرط مسلم) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 727/0- ح 727/0.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۰۸/۲۸-۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) كما في فتاواه الحديثية (٢٩٤ رقم ١٢٨).

وقال اللقاني (١٠٤١هـ): (ويجبُ إكرام الأشراف، ولو تحقّق فسقهم؛ لأنّ فرع الشجرة منها، ولو مال)(١).

وهذا كله لا يُسوغ لأحد من أهل البيت شيئاً من المعصية، فإنّ المعصية منهم مستقبحة عند الله تعالى وعند الناس أكثر من غيرهم، لشرف اتصالهم برسول الله في وعِظم مسؤولية هذا الشرف.

ولذلك اتفق علماء أهل السنة والجماعة على أن لا يقدّم الهاشمي الضال على التقي الصالح من غير بني هاشم، إذ إنّ ميزان التفاضل هو التقوى لا النسب ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُم عِندَ اللهِ النُهِ مَيزان الحقيقة فيقول: الحُجرَات: ١٣] والرسول على يقرر هذه الحقيقة فيقول: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (٢) فالنسب لن ينقذ أحداً ويشفع له عند الله إن أساء العمل وخالف هدي رسول الله على.

أما الكافر أو المرتد من (بني هاشم) فلا يُنسب إلى آل بيت النبي في ولا كرامة، ولا يعني ذلك إنكار قرابته النسبية من رسول الله في فإنّ هذه لا يستطيع أحد إنكارها، وإنما المستنكر هو إطلاق مسمى (أهل البيت) ـ الذي اقترن بالتشريف من رب العالمين ـ على المرتدين أو الكفار.

ولهذا لا يُقال بأنّ أبا لهب وأمثاله من الكفار والمعاندين من آل بيت النبي في وإن كان (أبو لهب) في الحقيقة هو عم رسول الله في.

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٢.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه- ح (٢٦٩٩) ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ٣٦٣/٣ - رواية (٢٠).

ومثل هؤلاء يُبغَضون كـ(سائر الكفار) بل أشد، وقد أنزل الله تعالى في أبي لهب (عم رسول الله الله) آيات تتلى إلى يوم القيامة لما كفر وعاند وحارب الإسلام وأهله.

ولو كان النسب عاصماً أحداً من الضلالة لعصم ابن نوح؛ لما نساداه أبوه نسوه نسوح كَلْهُ: ﴿ يَنْبُنَى الرَّكَب مِّعَنَا وَلَا تَكُن مِّعَ الْكَفِرِينَ ﴾ [هُود: ٢٤] فآثر الغرق على الهدى، والحال كذلك في آزر لما قال له ابنه إبراهيم كَلْهُ: ﴿ يَتَأْبُتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَنِ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْنِ عَصِيًا ابنه إبراهيم كَلْهُ: ﴿ يَتَأْبُتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَلِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْنِ عَصِيًا فَيَ الرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًا ﴾ [مريم: ٤٤،٥٤] فقابل النصح بالعناد والمكابرة و ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ عَلَيْكُ [مريم: ٢٤].

إنّ ديننا قائم على ما وقر في القلب وصدقته الأعمال لا على ما سطرته كتب الأنساب!

#### خصوصية أصحاب الكساء والأزواج

وأما القسم الثاني من (أهل البيت) فهم أصحاب الكساء (علي وفاطمة والحسن والحسين) وبعض أزواج رسول الله كخديجة وعائشة وحفصة وميمونة رضي الله عنهن، ويُضاف إليهم كل هاشمي وردت في حقه فضائل خاصة كالعباس وحمزة وجعفر مثلاً، فإنه قد وردت فيهم فضائل خاصة تميزهم عن سائر بني هاشم.

فلهؤلاء خصوصية لا يشاركهم فيها عامة بني هاشم فضلاً عن غيرهم.

فأما أهل الكساء ففى كل فرد منهم فضائل مخصوصة، أما

وقد اختارهم دون سائر أهل بيته للمباهلة لأنهم أخص أهل بيته وأقربهم إليه، فخرجوا معه لمباهلة (عبد المسيح) ومن معه من وفد نجران.

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: (أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا مِمَّا لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل؛ بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشم بعد النبي عَيِّ وقد ثبت عن النبي عَيِّ أنه أدار كِساءَهُ على عليّ وفاطمة وحسن وحسين فقال: اللَّهُمَّ هؤلاء أهلُ بيتي فأذهِب عنهم الرِّجسَ وطَهِرهم تَطهيراً)(١).

وقال أيضاً: (والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصاً به كما ثبت في الصحيح أنه دار كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)(٢).

وعن آية المباهلة يقول الإمام تقي الدين ابن تيمية: (ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي على بيد علي وفاطمة وحسن وحسين ليباهل بهم لكن خصّهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم فإنه لم يكن ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه، ولكن كان يقول

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢١/٤.

عن الحسن: إنّ ابني هذا سيد فهما ابناه، ونساؤه إذ لم يكن قد بقى له بنت إلا فاطمة وأنه المباهلة كانت لما قَدِم وفد نجران وهم نصارى، وذلك كان بعد فتح مكة بل كان سنة تسع وفيها نزل صدر آل عمران، وفيها فرض الحج وهي سنة الوفود، فإنّ مكة لما فتحت سنة ثمان قدمت وفود العرب من كل ناحية، فهذه الآية تدل على كمال اتصالهم برسول الله ولي كما دلَّ على ذلك حديث الكساء، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم لأنّ الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب)(۱).

وأما ذرية النبي في وأزواجه فلهم خصوصية الصلاة عليهم في (الصلاة الإبراهيمية) التي وردت بعدة صيغ عن النبي في ومنها (قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)(٢).

ولأزواج النبي في مزايا أخرى منها: أنّ الله تعالى جعلهن أمهات للمؤمنين، وهي أمومة يترتب عليها حرمة الزواج بهن بعد رسول الله في لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ووجوب احترامهن والتأدب معهن.

ومن مزاياهن أنّ الله تعالى فضّلهن على سائر نساء المؤمنين، فلهن من المكانة والفضل وعلو المقام والرتبة ما ليس

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢٧/٢-٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٣٦٩).

لغيرهن من النساء كما قال الله تعالى: ﴿ يَنِسَآ النَّهِ اَلْنَيِ لَسَّ أَنَّ كَأَحَدِ مِّنَ اللِّسَآ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى فَيُطْمَعَ النَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وقد شرفهن الله تعالى بتلاوة آياته والحكمة في بيوتهن في الله في بيوتهن في أن الله وَالْحِكُمةُ إِنَّ فَ الله وَالْحِكُمةُ إِنَّ الله وَالْحِكُمةُ إِنَّ الله وَالْحِكُمةُ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ [الأحزَاب: ٣٤].

ولمكانتهن من رسول الله في ومن المسلمين جعل الله تعالى الأجر لهن مضاعفاً إِنْ عملن صالحاً والعذاب مضاعفاً إِنْ عملن بفاحشة (١)، فقال عزَّ من قائل: ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُن يَقْنَتْ مِنكُنَّ بِقَالَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ مَنْ يَقْنَتْ مِنكُنَّ اللهِ يَسِيرُ اللهُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً أَنُوْتِهَا أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنا لَمَا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً أَنُوْتِها آجُرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنا لَمَا وَرَقُ كَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً أَنُوْتِها آجُرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنا لَمَا وَرَقُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً أَنُونِها اللهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً اللهُ اللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْنَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

وقد روى ابن سعد في (الطبقات) عن الفضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل ممن يغلو فيهم: (ويحكم! أحبونا لله؛ فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. فقال له رجل: إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته. فقال: ويحك لو كان الله مانعاً بقرابة من رسول الله أحداً بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباً وأماً، والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين، وإني لأرجو أن يؤتى

<sup>(</sup>١) قال الإمام البغوي في تفسيره (معالم التنزيل ٥٢٧/٣): (قوله ﷺ: ﴿يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَكِ شَيِّنَةٍ مُّ لِلْحَرَابِ: ٣٠] بمعصية ظاهرة، قيل: هو كقوله ﷺ: ﴿لَإِنَّ مَنْكُنَ لِفَكِمُ لَنَ عَلَكَ ﴾ [الزُّمَر: ٢٥] لا أنَّ منهن من أتت بفاحشة).

المحسن منا أجره مرتين. ويلكم اتقوا الله وقولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى به منكم. ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين الله ثم لم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه)(١).

وعند الشيعة الإمامية روايات شبيهة بهذه يُمكن الاستشهاد بها هاهنا.

فقد روى الطبرسي ـ وهو من علماء الإمامية ـ في تفسيره (مجمع البيان) عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام زيد بن علي بن الحسين أنه قال: (إني لأرجو للمحسن منا أجرين، وأخاف على المسيء منا أن يضاعف له العذاب ضعفين، كما وعد أزواج النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله العداب ضعفين.

وروى أيضاً عن الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) أنه قال له رجل: (إنكم أهل بيت مغفور لكم، قال: فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي في من أن نكون كما تقول، إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر، ولمسيئنا ضعفين من العذاب. ثم قرأ الآيتين (٣)(٤).

وفي الكافي للكليني بسند صححه المجلسي أنّ ابن أبي

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ٣٢٠/٥ وجزء محمد بن عاصم الأصبهاني ص١٢٥ والرواية صحيحة السند.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ١٥٣/٨.

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا نَّوْتِهَاۤ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَاللَّهُ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا أَوْتِهاۤ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَانِهِ وَالْعَرَابِ: ٣١،٣٠].

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ١٥٣/٨.

نصر سأل **الإمام علي الرضا**: الجاحد منكم ومن غيركم سواء؟ فقال: الجاحد منا له ذنبان والمحسن له حسنتان (۱).

فهذه روايات تشير إلى احتساب أئمة آل بيت النبي أن يؤتي الله تعالى للمحسن منهم أجره مرتين، والمسيء منهم العذاب ضعفين إن أساء العمل.



<sup>(</sup>۱) الكافي ٧/٨١ - باب فيمن عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر- رواية (٤)، وصححه المجلسي في (مرآة العقول ٢٢٧/٤).



لم أجد عنواناً مناسباً أعنون به هذا الموضوع إلا هذه الآية الكريمة، فهي الأبلغ في التعبير عن المعاني التي اختلجت في نفسي عند ذِكر أزواج النبي في وحقوقهن.

فإذا كان النبي الشي بالنسبة للمؤمنين هو الأولى بأنفسهم من كل شيء وهو الأب لهم، فإنّ أزواجه هن أمهاتهم مكانة وقدراً.

ذلك حقّ يعرفه لأزواج النبي على من كان منا يؤمن بالله وباليوم الآخر، ولو أنّ القرآن الكريم لم يأتِ مُذّكراً بحقوق الأزواج الأدبية التي ينبغي على المؤمن مراعاتها، لكان من الواجب على المؤمنين مراعاة هذه الحقوق إكراماً لرسول الله على أقل تقدير.

تلك لغة أجزم بأن كثيراً من الطائفيين لا يُدركونها ولا يُرتجى منهم إدراكها إلا إذا شاء الله تعالى أن يُطهّر قلوبهم.

ولهذا ينبغي أن نُنبه إلى أن احترام أمهات المؤمنين وتوقيرهن واجب شرعي، لا يجوز شرعاً ولا يصح عقلاً أن يُختزل في خلافاتنا الطائفية المذهبية الضيقة، مهما حاول الطائفيون ذلك.

وقد أعجبني الشيخ محمد جواد مُغنية حين نأى بنفسه عن النزول لوحل الطائفية في هذه المسألة، بإغلاقه الباب في وجه أحد الجهال المتعصبين ـ وما أكثرهم ـ كما عبّر بذلك عن نفسه قائلاً: (دلتني التجارب أنّ الجدل لا يسوغ بحال إلا إذا توقع كل من المتناظرين الخطأ في تفكيره ووطن نفسه على التسليم بالحق متى ظهرت دلائله، أما من يعتقد سلفاً بصوابه وخطأ نظيره فلا تجادله إطلاقاً لأنّ ذلك مضيعة للوقت . . . جاءني رجل مرة يقول: إنّ بعض المؤلفين وضع كتاباً في فضل عائشة فيجب أن ترد عليه، قلت: ألست أنت مؤمناً؟ قال: بلى، قلت: هي أمك)(١).

نعم . . . إنّ أزواج النبي أمهاتنا ، شئنا أم أبينا ، ومن يأبى فعليه أن يتحمل تبعة أن ينفي عن نفسه الإيمان ، لأنّ أزواج النبي الله أمهات للمؤمنين ، فمن أبى ذلك ، فليس بمؤمن قطعاً!

وقد تضافرت أقوال علماء الأمة في بيان فضل ومكانة أزواج النبي الله من خلال موقعهن كأمهات للمؤمنين، فإليك شذرات من هذه الأقوال:

يقول الإمام الطبري (٣١٠هـ): (وقوله ﴿وَأَزْوَلَجُهُو أُمَّهَالْهُمُّ اللهُمُّا اللهُمُامِ الطبري (٣١٠هـ): وقوله ﴿وَأَزْوَلَجُهُو أُمَّهَا اللهُمُ عليهم يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم نكاح أمهاتهم)(٢).

يقول الإمام البغوي (١٠٥هـ): (وهن أمهات المؤمنين في

<sup>(</sup>۱) تجارب محمد جواد مغنیة بقلمه ص۳٦٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۰۹/۲۰.

تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزَاب: ٥٣](١).

ويقول الحافظ ابن الجوزي (٩٧هه): (قوله تعالى: ﴿وَأَزُولَجُهُو أُمُّهُ الْمَهُ أَيْ اللّهِ الْمَهُ اللّهِ وَوَجُوبِ اللّهِ وَتَعَظّيمُهِنَ، ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيء، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن، ولورثن المسلمين، ولجازت الخلوة بهن)(٢).

ويقول المفسر البيضاوي (٥٨٥هـ): (﴿ وَأَزَوْجُهُ وَ أُمَّ هَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِلْمُلْلِي الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ): (وأُوجب على الأمة لأجله ـ أي لأجل النبي الله ـ احترام أزواجه وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام فقال سبحانه وتعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ أَمْ الْهُمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

ويقول العلامة ابن جُزَيّ الكلبي (٧٤١هـ): (جعل الله تعالى لأزواج النبي على حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال)(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوى ۳/٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ١٨٢/٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٣٦٤/٤.

<sup>(£)</sup> الصارم المسلول ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٣٣٠.

ويقول العلامة أبو حيان الغرناطي (٧٤٥هـ): (﴿ وَأَزْوَاجُهُو وَلَا الْعَرْفَاطِي (٧٤٥ هـ): (﴿ وَأَزْوَاجُهُو وَأَمْ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا جرين فيه مجرى الأحكام: من تحريم نكاحهن، وغير ذلك مما جرين فيه مجرى الأجانب)(١).

ويقول الحافظ ابن كثير (٤٧٧ه): (وقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَنَجُهُوَ وَالْإِعْظَامُ أُمَّهُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ ال

ويقول الإمام بدر الدين العيني (٥٥هه): (وهن أمهات في وجوب احترامهن وبِرّهن وتحريم نكاحهن، لا في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن، وكذا النظر في الأصح، وبه جزم الرافعي ومقابله حكاه الماوردي) (٣).

ويقول الإمام البقاعي (٨٨٥هـ): (﴿ وَأَزْوَنَجُهُ وَ أُمَّهَا الْمُ أَيَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المؤمنين من الرجال خاصة دون النساء (٤)، لأنه لا محذر من جهة النساء، وذلك في الحرمة والإكرام، والتعظيم والاحترام

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٢٠٨/٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۷۶.

**<sup>(</sup>٣)** عمدة القاري ٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) اختلف أهل العلم في أمهات المؤمنين هل هنّ أمهات الرجال والنساء أم هنّ أمهات الرجال فقط؟ والأظهر الأول إذ لا دليل على التخصيص.

قال الإمام القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن ١٢٣/١٤): (لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية: ﴿النِّيُّ أُوَّكُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسِمِمُ وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، فيكون قوله: ﴿وَأَرْوَبُهُوهُ أُمُهُمُ أُمُّ عَائداً إلى الجميع).

وتحريم النكاح دون جواز الخلوة والنظر وغيرهما من الأحكام، والتعظيم بينهن وبين الأمهات في ذلك أصلاً، فلا يحل انتهاك حرمتهن بوجه ولا الدنو من جنابهن بنوع نقص، لأنّ حق النبي على أمته أعظم من حق الوالد على ولده، وهو حي في قبره وهذا أمر جعله الله وهو إذا جعل شيئاً كان، لأنّ الأمر أمره والخلق خلقه، وهو العالم بما يصلحهم وما يفسدهم)(١).

ويقول العلامة الشنقيطي (١٣٩٣هـ): (وما ذكر من أنّ المراد بكون أزواجه في أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم، كحرمة الأُم، واحترامهم لهن كاحترام الأم - إلى آخره. واضح لا إشكال فيه - ويدل له قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ فيه - ويدل له قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وراء ﴿ إِلَا حَزَاب: ٣٥]؛ لأنّ الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. وقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلّا الَّتِي وَلَدَنَهُمُ الله المجادلة: ٢] ومعلوم أنهن رضي الله عنهن، لم يلدن جميع المؤمنين الذين هم أمهاتهم) (٢).



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٦/٥٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٦/ ٢٣٢.



### شهادات شيعية منصفة



بعيداً عن الروايات المغالية التي حفلت بها بعض كتب الطائفيين أو تصريحاتهم الحاقدة التي امتلأت حناجرهم وأناملهم بها قيحاً وصديداً، من الطعن في عِرض أمهات المؤمنين (١) أو لعنهن (٢) أو التشنيع عليهن (٣)، فإنّ هناك شهادات شيعية منصفة

<sup>(</sup>۱) كما يقول الطائفي عالم سبيط النيلي في كتابه (الشهاب الثاقب ص٢٧٦) عن أم المؤمنين عائشة وَيُهِمّاً -عياذاً بالله-: (إني أُنبّه السادة علماء النفس إلى ضرورة تخصيص دراسة كاملة عن أثر الجرمان الجنسي على سلوك عائشة!).

<sup>(</sup>٢) كما يقول الطائفي محمد نبي التوسيركاني في كتابه "لآلئ الأخبار ٩٢/٤" عن أمهات المؤمنين (عائشة وحفصة) ما نصه: (اعلم أنّ أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم - عليهم اللعنة - إذا كنت في المبال، فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير مراراً بفراغ من البال... اللهم العن عائشة وحفصة وهنداً وأم الحكم والعن من رضى بأفعالهم إلى يوم القيامة)!!!

<sup>(</sup>٣) من ذلك ما اختلقه الطائفي شرف الدين الحسيني الاسترابادي عن الإمام جعفر الصادق في حق أم المؤمنين عائشة على أنه فسر قول الله تعالى في سورة العنكبوت مَقُلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً بقوله: هي الحميراء -أي عائشة على الله عقب الاسترابادي على ذلك بقوله: (ومعنى هذا التأويل إنما كنى عنها بالعنكبوت، لأنّ العنكبوت حيوان ضعيف اتخذت بيتاً ضعيفاً أوهن البيوت وأضعفها لا يجدي نفعاً ولا ينفي ضرا وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتاً مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف لا يجدي لها نفعاً بل يجلب عليها ضرراً في الدنيا والآخرة، الوهن والضعف لا يجدي لها نفعاً بل يجلب عليها ضرراً في الدنيا والآخرة،

في أمهات المؤمنين لا بد أن تظهر على السطح وتُشكّل في مُجملها انعطافاً نحو طريق الوحدة الإسلامية المنشودة.

ولا تعني الإشارة إلى هذه الشهادات أنها قد نالت حظها من العناية والاهتمام والدراسة والتدين، ولو أنها كانت كذلك لكانت لغة العامة اليوم غير تلك التي نعرفها.

فإنّ مما يُفطّر القلب ويُدمي الفؤاد ويملأه حزناً وأسى أن تجد أنّ مثل هذه الشهادات المنصفة لا تلقى رواجاً بين مثقفي الإمامية كسائر تصريحاتهم الطائفية أو تقريراتهم العقائدية العدائية.

عدا كتب الطائفيين التي تنخر في وحدة الأمة وتستنفذ طاقاتها والتي توزع بالمجان وبلا حسيب ولا رقيب!

حتى بات عامة الشيعة اليوم يعتقدون أنّ حب أمهات المؤمنين وتوليهن حكرٌ على أهل السنة، كما أنّ حب أئمة أهل البيت وتوليهن \_ عندهم \_ هو حكرٌ على الشيعة.

وبهذا وُضع الجدار أمام فُرص الالتقاء بين الطائفتين ولو في مثل هذه المسائل التي يستحي المرء أن يذكرها أمام رجل من أهل الكتاب، لئلا يَشمت بالإسلام وبنبي الإسلام وبالمسلمين.

لأنها بنته على شفا جرف هار فانهار بها في نار جهنم، هي ومن أسس لها بنيانه وشد لها أركانه وعصى في ذلك ربه وأطاع شيطانه واستغوى لها جنوده وأعوانه فأوردهم حميم السعير ونيرانه، وذلك جزاء الظالمين والحمد لله رب العالمين)!! (تأويل الآيات الظاهرة ص٢٢٢).

والرواية المذكورة لم يروها أحد من علماء الإمامية أبداً حتى القرن العاشر الهجري حتى اختلقها الاسترابادي (المتوفى سنة ٩٦٥ هـ) وأودعها كتابه هذا، فطار بها الطائفيون من بعده.

لكننا على ثقة بأنّ صوت الحق والعقل والاتزان يعلو دائماً، بل يؤذي دويه آذان خفافيش الظلام وغربان الخراب.

فإليك أيها القارئ الكريم هذه الشهادات بنصها وفصها، محفوفة بالصلاة على النبي المختار وآله الطيبين الأطهار:

يقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني (٩٦٥ه): (إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه في لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في القرآن، لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَأَرْوَجُهُمْ أُمَّهُنَّهُمْ ﴾، ولا لتسميته في والداً، لأن ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن)(١).

ويقول الشيخ بهاء الدين الأصفهاني الملقب بالفاضل الهندي (ومن الكرامات أنه جُعلت أزواجه أمهات المؤمنين بنص الآية، بمعنى تحريم نكاحهن على غيره واحترامهن)(٢).

ويقول الشيخ يوسف البحراني (١١٨٦هـ): (ثم إنه ينبغي أن يُعلم أنّ تحريم أزواجه على الأمة إنما هو للنهي الوارد في القرآن لا لتسميتهن بأمهات المؤمنين في قوله: ﴿وَأَزْوَنَجُهُۥ أُمّ هَنْهُمُ اللهُ ولا لتسميته في والداً، لأنّ هذه التسمية إنما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن) (٣).

<sup>(</sup>۱) مسالك الأفهام ۱/۸۸.

<sup>(</sup>۲) كشف اللثام ۱۱/۲.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الناضرة ٢٣/١٠٥.

ويقول الفقيه محمد بحر العلوم (١٣٢٦ه): (اعلم أنّ للأم إطلاقات ثلاثة: أمهات النسب، وأمهات الرضاع وأمهات التبجيل والعظمة، وهن زوجات النبي في فإنهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿ النَّبِي اللَّهُ وَالْكُورُ مُنْ اللَّهُ وَالْكُورُ مُنَا اللَّهُ وَالْكُورُ مُنَا اللَّهُ وَالْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويشاركن أمهات النسب في حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومة عليهن دون المحرمية) (١).

ويقول المفسر الطباطبائي (١٤١٢هـ): (وقوله: ﴿ وَأَزْوَاجُهُو وَ وَلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ويقول المرجع الشيعي ناصر مكارم الشيرازي: (أما في مورد أزواج النبي في في في في أنهن لسن أمهات جسمياً، إلا أنهن أمهات روحيات اكتساباً من مقام واحترام النبي في ولهن وجوب الاحترام كأمهات)(٣).

\$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) بلغة الفقيه ۲۰۲/۳-۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير الميزان ٢٧٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١٧١/١٣.



#### حب أهل البيت.. مظاهره ووسائله هيج

لقد اعتنى العلماء الربانيون بأهل البيت عناية تليق بمكانتهم التي خصّهم الله تعالى بها، وقد تمثلت معالم هذه العناية في عدة أمور لعل من أهمها:

### أولاً: ذِكر فضائلهم ومناقبهم وحقوقهم الشرعية

فأحاديث فضائل أهل البيت قد سُجّلت ودوّنت في أصح كتب الحديث بدءاً بالبخاري وانتهاء بأقل كتب الحديث عناية بالإسناد.

ومن يتصفح صحيحي البخاري ومسلم أو جامع الترمذي مثلاً فإنه سيجد حتماً أبواباً بعضها في فضائل علي بن أبي طالب أو الحسين أو فاطمة أو العباس وابنه عبدالله أو جعفر بن أبي طالب أو أمهات المؤمنين وغيرهم من أهل البيت، هذا إلى جانب المصنفات الكثيرة التي صَنَّفها العلماء في أهل البيت خصيصاً (١) كا فضائل على والحسن والحسين (٢) للإمام

<sup>(</sup>١) لي كتاب في هذه المسألة بعنوان (دُر الأصداف فيما صنّفه علماء أهل السنة في السادة الأشراف) أسأل الله تعالى أن يُيسر إخراجه.

<sup>(</sup>٢) نسبه إليه تقي الدين ابن تيمية كَلَفُهُ في (منهاج السنة ١٢٥/٤).

أحمد بن حنبل (٢٤١ه) و "خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " للحافظ النسائي (٣٠٣ه) و "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى " للحافظ محب الدين الطبري (٢٩٤هه) و "استجلاب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول في وذوي الشرف " للحافظ السخاوي (٢٠٩هه) و "إحياء الميت في فضائل أهل البيت " للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هه) و "جواهر العقدين في فضل الشرفين " و "الجوهر الشفاف بفضائل الأشراف " للشريف نور الدين السمهودي (١١٩هه) و "در السحابة في مناقب القرابة والصحابة "للعلامة الشوكاني (١٢٥٠هه) وهناك الكثير من المؤلفات التي عنيت بأهل البيت ومكانتهم.

على أني ـ كما يقول الإمام السخاوي: "لو مشيتُ في هذا المَهْيَعِ<sup>(۱)</sup> لجاء في عدة مجلّدات، فيها الكفاية والمقنع، مع بيان السَّمين من الهَزيل، والثابت المَكين من المُزَلْزَل العليل، إذ قد جمع الأئمة في كل من علي والعباس والسبطين تصانيف منتشرة في الناس. وكذا أُفردت مناقب الزهراء وغيرها، ممن علا شرفاً وفخراً "(۲).

### ثانياً: صلاتهم على آل البيت في الصلاة الإبراهيمية

فالمسلمون قاطبة يصلون على آل البيت في تشهدهم في الصلاة، عارفين مكانتهم وفضلهم.

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>۱) المهيع: الطريق الواسع الواضح. (القاموس المحيط  $\pi/\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٢) استجلاب ارتقاء الغرف ٢٢٥/١.

أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة ولي فقال: (ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي فقات: بلى. قال: سألنا رسول الله فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

وفي رواية عن أبي حميد الساعدي ولله فكر أنهم قالوا: (يا رسول الله، كيف نصلًى عليك؟ فقال رسول الله في: (قولوا: اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)(٢).

وفي هذا أنشد الإمام الشافعي:

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يُصلِّ عليكم لا صلاة له (٣)

وقد علّق العلامة البكري (١٣٠٢هـ) على البيتين السابقين بقوله: (فقوله: (لا صلاة له) يحتمل أن المراد صحيحة، فيكون موافقاً للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل أن المراد لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه- ح (۳۳۷۰) ومسلم في صحيحه- ح (٤٠٦).

٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٣٦٩) ومسلم في صحيحه- ح (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) إعانة الطالبين للبكرى الدمياطي ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

والبيتان يُنسبان في أغلب الكتب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي - صاحب المذهب الفقهي المعروف - بينما نسبها المجد الشيرازي لمحمد بن يوسف الشافعي<sup>(۱)</sup>، والله أعلم بالصواب.

# ثالثاً: تصريحهم بوجوب محبة أهل البيت ومعرفة حقهم دون إفراط أو تفريط

قال زهير بن أبي سلمي، ولنِعم ما قال:

هم وسطٌ يرضى الأنام بِحُكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعظم (٢)

لقد انقسم الناس تجاه أهل بيت النبي الله إلى أصناف ثلاثة، ما بين تفريط وإفراط ومنهج وسط وهو الطريق المستقيم، وبيان ذلك:

الصنف الأول: مفرِّطون في حقِّهم، وهم الجفاة لهم، البُغاة عليهم.

الصنف الثاني: مُفرِطون في حبهم، متجاوزون الحد الشرعى فيه، وهم الغلاة فيهم.

الصنف الثالث: معتدلون منصفون، مفارقون لطريقة الصنفين (الغالين والجافين) وهم الوسط بينهما.

<sup>(</sup>١) القول البديع للسخاوي ص١٢٥ وشرح إحقاق الحق للمرعشي ٢٢٠/٢٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري - تفسير قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمُ أُمَّةً وَسَطّا ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]، وقال العلامة أحمد شاكر في الحاشية: (كأنه من قصيدته المعلقة، ديوانه ٢: ٢٧، ولكن رواية صدر البيت في الديوان: لِحَيِّ حِلَالٍ يَعْصِمُ النَّاسَ أَمْرُهُمْ، ولم أجد هذه الرواية فيما طبع من روايات ديوانه. ولكن البيت بهذه الرواية أنشده الجاحظ في البيان ٣: ٢٢٥ غير منسوب. وهو منسوب إلى زهير في أساس البلاغة "وسط". ورواية الديوان، والجاحظ: "إذا طرقت إحدى الليالي". وهما سواء).

قال العلامة محمد صدّيق حسن خان (١٣٠٨هـ): (وهذه المحبة لهم واجبة متحتّمة على كل فرد من أفراد الأمة، ومن حُرمها فقد حُرم خيراً كثيراً، ولكن لا بد فيها من لفظ<sup>(١)</sup> الإفراط والتفريط، فإنّ قوماً غلوا فيها فهلكوا، وفرّط فيها قوم فهلكوا، وإنما الحق بين العافي والجافي، والغالي والخالي)<sup>(٢)</sup>.

ويقول العلامة محمود شكري الألوسي (١٣٤٢هـ) في هذا السياق أيضاً: (والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط، وما بينهما هو الصراط المستقيم، ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط)(٣).

وقد تجلت معالم هذه الوسطية في تصريحات العلماء الربانيين وأفعالهم على مدى العصور والأزمان.

فهذا هو الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) يقول عنه ابنه الإمام عبدالله: (رأيت أبي إذا جاءه الشيخُ والحَدَثُ من قريش أو غيرهم من الأشراف، لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدّمونه، ثم يخرج بعدهم)(٤).

وقد عَمِل الإمام أحمد بهذا التقديم لآل البيت على غيرهم حتى في (مُسنده)، فبدأ بهم بعد مسانيد العشرة المبشرين بالجنة مباشرة.

<sup>(</sup>١) أي تَرْك.

<sup>(</sup>٢) الدين الخالص ٣/٤٨٢.

<sup>(</sup>۳) تفسير روح المعاني ۳۲/۲۵.

<sup>(</sup>٤) الجامع للخطيب ١/ ٣٤٥.

وقد أتاه طبيبٌ لينتزع منه قطعة من جسده ماتت من أثر ضرب جلّادي الخليفة المعتصم، آلمه مبضع الطبيب، فوضع يده على رأسه وجعل يقول: (اللهم اغفر للمعتصم) وكررها، حتى انتهى الطبيب، فقال الطبيب: إنّ الناس إذا امُتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم، ورأيتك تدعو للمعتصم! قال: إني فكّرتُ فيما تقول، وهو ابن عمّ رسول الله على فكرهتُ أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة، وهو مني في حلّ(۱).

ولما مرِض الإمام أحمد مرض وفاته، وكَثُر الناس عليه، ردّ كثيراً من زوّاره، وفيهم الأمراء والقضاة إلا بني هاشم، أدخلهم عليه، فدخلوا ولم يتمالكوا أنفسهم حتى بكوا عليه (٢).

وهذا الإمام أبي جعفر الطحاوي (٣٢١هـ) يقول في عقيدته المشهورة: (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كلّ دنس، وذريّاته المقدّسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق) (٣).

ويقول الإمام الحسن البربهاري (٣٢٩هـ) في "شرح السنة": (واعرف لبني هاشم فضلهم، لقرابتهم من رسول الله في وتعرف فضل قريش والعرب، وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله في

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء لابن حبان ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص٥٤٣ وسير أعلام النبلاء ٣٣٦/١١.

<sup>(</sup>٣) متن العقيدة الطحاوية - فقرة (٩٦).

فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم)(١).

أما الإمام أبو بكر الآجري (٣٦٠هـ) فقد استخلص لك من رحيق هذه الأقوال عبيراً يُعطر به الأسماع إذ يقول: (واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده (٢)، والعباس وولده وذريته في هؤلاء أهل بيت رسول الله في واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم، والصبر عليهم والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دُعي له بالصلاح والصيانة والسلامة، وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق والأدب

<sup>(</sup>١) شرح السنة ص٩٨-٩٩ تحقيق الردادي.

<sup>(</sup>Y) لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي من الذكور: (عمارة) أمه خولة بنت قيس بن فهد الأنصاري، و(يعلى) أمه أنصاريا الأوسية، قال ابن عبدالبر في ترجمة عمارة بن حمزة بن عبد المطلب بن هاشم: أمه خولة بنت قيس من بني مالك بن النجار وبه كان يكنى حمزة بن عبد المطلب. وقيل: إنّ حمزة كان يكنى بابنه يعلى بن حمزة. وقيل: كانت له كنيتان أبو يعلى وأبو عمارة بابنيه يعلى وعمارة، ولا عقب لحمزة فيما ذكروا. توفي رسول الله في ولعمارة ولد حمزة ولأخيه يعلى أعوام ولا أحفظ لواحدة منهما رواية أ.ه من الاستيعاب «٣٥٣/١».

وفي الإصابة «٥٨٠/٤»: عمارة بن حمزة بن عبد المطلب الهاشمي ذكره أبو عمر قال: كان له ولأخيه يعلى عند وفاة النبي الشي أعوام ولا أحفظ لواحد منهما رواية، وكان حمزة يكنى أبا عمارة.

قلت - الكلام لابن حجر -: هو أكبر ولده فإن كان عاش بعده فله صحبة لا محالة، فإنّ حمزة استشهد قبل النبي على بست سنين وأشهر.

بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أنّ سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك وهي الأخلاق الشريفة الكريمة، والله الموفق لذلك)(١).

ويقول في موضع آخر: (فإن قال قائل: فما تقول فيمن يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان، متخلف عن محبة علي بن أبي طالب رخي ، وعن محبة الحسن والحسين ب، غير راض بخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان المنان المنان

قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق، ليست بصفة مؤمن، قال النبي العلي بن أبي طالب رهاد (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) (٢) وقال: (من آذى علياً فقد آذاني) (٣)، وشهد النبي العلي والله بالخلافة، وشهد له بالجنة وبأنه شهيد، وأنّ علياً والعلي والله الله والمسوله وأنّ الله والله والله الله محبان العلي والله والله والله والله الله الله المنافق الله الله والمسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والمنافق مما تقدم ذكرنا لها وما أخبر النبي الله من محبته للحسن والحسين ما الله الله والأخرة، وقد بريء منه أبو بكر وعمر وعثمان والمنه، وكذا من زعم أنه يتولى على بن أبي طالب ويحب أهل بيته، ويزعم من زعم أنه يتولى على بن أبي طالب ويحب أهل بيته، ويزعم

<sup>(</sup>۱) كتاب الشريعة ص٨٣٢-٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه- ح (٧٨) والترمذي في جامعه- ح (٣٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند «١٥٩٦٠» وابن حبان «٣٦٥/١٥» وغيرهما وهو صحيح بمجموع طرقه (انظر: السلسلة الصحيحة- حديث رقم (٢٢٩٥).

أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويبرأ منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقيناً أنّ علي بن أبي طالب والحسن والحسن والحسين والحسن براء منه، لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان والم كما قال علي بن أبي طالب والله فيما وصفهم به، وذكر فضلهم، وتبرأ ممن لم يحبهم. فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة، هذا طريق العقلاء من المسلمين)(١).

ويقول الإمام عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني (٣٨٧هـ) في (النونية):

(واحفظ لآل البيت واجب حقهم واعرف علياً أيّما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلهاً ثان)

ويقول عبدالقاهر البغدادي (٤٢٩ هـ) عن معتقد أهل السنة والجماعة في أهل البيت: (وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله في وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن، وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله كالحسن بن الحسن وعبدالله بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وهو الذي بلغه جابر بن عبدالله الأنصاري سلام رسول الله عليه عليه (٢)

<sup>(</sup>١) كتاب الشريعة للآجري ص٨١١.

 <sup>(</sup>۲) يشير بذلك إلى ما رواه الطبراني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: أتاني جابر بن عبدالله وأنا في الكُتّاب فقال: اكشف عن بطنك، فكشفت عن بطني فقبّله ثم قال: إنّ رسول الله هي أمرني أن أقرأ عليك السلام.

وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا، وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال منهم إلى اعتزال أو رفض، ودون من انتسب إليهم وأسرف في عداوته وظلمه)(١).

ويقول ابن قدامة المقدسي (٢٠٠هـ): (ومن السُنّة التَّرضي عن أزواج رسول الله في أمهات المؤمنين المطهرات المبرءات من كلِّ سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصِّديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم) (٢).

وقد سُئل العز بن عبدالسلام (٣٦٠هـ) عن جماعة من الغلاة تزعم أنّ حب علي وَلَيْهُ يمحو السيئات والمعاصي فأجاب: (حب علي وَلَيْهُ من حب علي وَلَيْهُ يمحو السيئات والمعاصي فقال: حُبُّ علي وَلَيْهُ من الإيمان؛ فمن أحبه وأطاع ربه، كان له ثواب حبه، وأجر طاعة ربه، وكان عند الله من السعداء. ومن أحبه وعصى ربه، كان له حبه، وعليه وبال معصية ربه، وكان عند الله من الأشقياء)(٣).

<sup>=</sup> قال الهيثمي في (مجمع الزوائد ٢٢/١): رواه الطبراني في الأوسط وفيه المفضل بن صالح وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص٣٥٣–٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص٤٧٦.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ) عن محبة أهل السنة والجماعة لأهل البيت النبوي وإكرامهم لهم:

(ويحبون أهل بيت رسول الله في ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم: (أذكركم الله في أهل بيتي)، وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أنّ بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: (والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)، وقال: (إنّ الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)(۱).

ويقول الحافظ ابن كثير (٤٧٧ه): (ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجِد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسُنَّة النبوية الصحيحة الواضحة الجليَّة، كما كان عليه سلفهم، كالعبَّاس وبنيه، وعليَّ وأهل ذريته وضيئ أجمعين)(٢).

ويقول الإمام ابن الوزير (٨٤٠هـ): (وقد دلت النصوص الجمة المتواترة على وجوب محبتهم وموالاتهم ... ومما يخص أهل بيت رسول الله على قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا الآية) إلى قوله: (فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ١٢٢/٤.



بمناقبهم، فإنهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير، وأهل المناقب الجمّة والفضل الشهير)(١).

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي (١٢٠٦هـ) معاتباً بعض أتباعه لإنكارهم على أحد الأشراف من أهل البيت تقبيل الناس ليده ولكونه كان يلبس عمامة خضراء:

(فقد ذُكِر لي عنكم أنّ بعض الإخوان تكلّم في عبد المحسن الشريف، يقول: إنّ أهل الحسا يحبُّون على يدك<sup>(۲)</sup>، وأنك لابسٌ عمامة خضراء، وإلإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة؛ فأول درجات الإنكار معرفتك أنّ هذا مخالفٌ لأمر الله، وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألةٌ فيها اختلاف بين أهل العلم، وقد قبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس، وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، وعلى كل حال: فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها، وأما لبس الأخضر: فإنها أحدثت قديماً، تمييزاً لأهل البيت؛ لئلا يظلمهم أحدٌ أو يقصّر في حقّهم من لا يعرفهم، وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله هي على الناس حقوقاً، فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقّهم ويظنّ أنه من التوحيد، بل هو من الغلو ...)(٣).

وقال أيضاً مُقرراً فضل أهل البيت وشرفهم: (والواجب على الكل منا ومنكم أنه يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله، كما

<sup>(</sup>١) إيثار الحق على الخلق ص٤١٦.

<sup>(</sup>٢) أي يقبّلونها.

<sup>(</sup>٣) الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب ٢٨٤/١.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مَرسُولٌ مُّصَدّقٌ لِمَا مَعكُم لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَةً ﴿ هُ وَكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مَران: ٨١] فإذا كان سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمداً على الإيمان به ونصرته فكيف بنا يا أمته، فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر، وأحق الناس بذلك وأولاهم به أهل البيت الذي بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته على أهل الأرض، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته على والسلام) (١٠).

ويقول العلامة ابن عثيمين (١٤٢١هـ): (ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يُحبُّون آل بيت رسول الله في يُحبُّونهم للإيمان، وللقرابة من رسول الله في ولا يكرهونهم أبداً)(٢).

وقد شهد آية الله العظمى الميرزا محمد حسين المامقاني لأهل السنة والجماعة شهادة منصفة عادلة حينما قال: (وخلاصة القول: إنّ مقصودنا من هذه الخاتمة هو أن يتضح الأمر للجميع بأنّ أهل السنة والجماعة وإنْ لم يكونوا قائلين بأنّ الإمام أمير المؤمنين؛ هو خليفة رسول الله الله الله على الفقرتين يخالفون بالخلافة الظاهرية للعترة الطاهرة، وهم بهاتين الفقرتين يخالفون الشيعة الاثنى عشرية، لكنهم يقرون بولاية الإمام أمير المؤمنين؛ المطلقة (٣)، ويعترفون بجميع فضائل ومناقب الأئمة الأطياب المسلام المؤمنين المطلقة (٣)، ويعترفون بجميع فضائل ومناقب الأئمة الأطياب

<sup>(</sup>۱) الرسائل الشخصية ۳۱۲/۱.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) إن كان المراد بولايته المطلقة محبته ونصرته وانعقاد خلافته وإمامته في الدين =

وهذا المعنى ملتبسٌ على أغلب الناس ومشتبه عليهم، حيث يظنون بأنّ السنة ينكرون فضائل أئمتنا)(١).

### رابعاً: حرصهم على نسب أهل البيت وغلظتهم على الأدعياء

لقد حرص الإسلام على صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط، وعد دعوى الرجل الانتساب إلى غير أبيه مِن أعظم الفِرى التي يستحق صاحبها النار.

روى البخاري في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي قال: قال وسول الله عن الله الله عن أعظم الفرى أن يَدَّعي الرجل إلى غير أبيه أو يُري عينه ما لم تَرَ، أو يقولَ على رسول الله على الم يَقُل)(٢).

وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري وهو يعلمه إلا النبي على يقول: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»(٣).

وروى الإمام أحمد في (مسنده) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عمرو ريح والله عن الله عن

<sup>=</sup> وأحقيته على محاربيه (في الجمل وصفين) فهذا صحيح قطعاً، أما إذا كان المراد بهذا ولايتهم التكوينية أو علمهم بالغيب أو غيرها من مسائل الغلاة فإنّ ذلك لا يقبله مسلم بلا شك ولا يزن في ميزان الشرع والعقل جناح بعوضة.

<sup>(</sup>١) علم المحجة ص٢٨٧ تحت عنوان (علماء العامة وقبولهم فضائل أهل البيت).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه- ح(٣٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٥٠٨) ومسلم في صحيحه-ح (٦١).

الجنة، وإنّ ريحها ليُوجد من قدر سبعين عاماً أو مسيرة سبعين عاماً، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)(١).

وإذا كان هذا في عامة الأنساب فإنّ الغيرة على ضبط نسب أهل البيت أولى من ضبط غيره؛ لئلا ينتسب إلى النبي على من ليس أهلاً لهذا النسب الشريف.

وقال الحافظ السخاوي تعليقاً على قول الإمام مالك: (ورحم الله مالكاً، كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبّت، غير ملاحظ ما يترتب عليه من الأحكام، غافلاً عن هذا الوعيد الذي كان مُعيناً على الوقوع فيه؟! إما بثبوته ولو بالإعذار فيه، طمعاً في الشيء التافه الحقير، قائلاً: الناس مؤتمنون على أنسابهم! وهذا لعمري توسعٌ غير مرضيّ)(٣).

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الوقف الذي أُوقِف على الأشراف، ويقول: (إنَّهم أقارب)، هل الأقاربُ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند- ح (٦٥٩٢)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) استجلاب ارتقاء الغرف للسخاوي ٢/١٣٦ وجواهر العقدين للشريف السمهودي ص ٢ ٤٠١-٤٧٤ نقلاً عن أبي مصعب الزهري.

<sup>(</sup>٣) استجلاب ارتقاء الغرف ٦٣١/٢.

فأجاب: (الحمد لله، إن كان الوقفُ على أهل بيتِ النَّبِيِّ عَلَي أَهْل بيتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أو على بعض أهل البيت كالعلويّين والفاطميّين أو الطالبيّين، الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عَقيل، أو على العبَّاسيِّين ونحو ذلك، فإنَّه لا يستحقُّ مِن ذلك إلَّا مَن كان نسبُه صحيحاً ثابتاً، فأمَّا مَن ادَّعى أنَّه منهم ولم يثبت أنه منهم، أو عُلِم أنَّه ليس منهم، فلا يستحتُّ مِن هذا الوقفِ، وإن ادَّعي أنَّه منهم، كبَني عبدالله بن ميمون القدَّاح؛ فإنَّ أهلَ العلم بالأنسَابِ وغيرَهم يعلمون أنَّه ليس لهم نسبٌ صحيحٌ، وقد شهد بذلك طوائفُ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب وثبت في ذلك محاضرٌ شرعيَّة، وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين، بل ذلك مِمَّا تواتر عند أهل العلم. وكذلك مَن وقف على الأشراف، فإنَّ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلَّا مَن كان صحيح النَّسَب من أهل بيت النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وأمَّا إن وقف واقفٌ على بنى فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلك، ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنَّه لأهل البيت النبويِّ، وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقفُه على ذريّة المعيَّن، لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف)(١).

وقد ذكر الإمام البقاعي في تاريخه الموسوم بـ"إظهار العصر لأسرار أهل العصر" في حوادث شهر محرم سنة (٨٦١هـ) أنّ قاضي القضاة السعد الديري الحنفي ضرب أحمد المغربل المشهور بـ"المدني" ضرباً شديداً وطوّفه في القاهرة ينادى عليه: (هذا جزاء من يريد أن يدخل في النسب الشريف بغير حق).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۱/۹۳.

وسبب ذلك أنّ المذكور أراد أن يثبت أنه شريف، وكذا غيره من الفجرة بواسطته، وذلك أنه اتفق مع بعض شهود الزور وادعى أنه من قرية الجعفرية، وأن أهلها من أولاد جعفر الصادق، فما كفاه كذبه لنفسه حتى أراد أن يثبت الشرف لجميع أهل القرية! مع أنّ المذكور من أولاد نصارى بعض قرى دمياط، وأنه كان يحترف بالغربلة في بولاق(١).

فانظر رحمك البارئ إلى عناية أهل السنة والجماعة بنسب المصطفى وأهل بيته، وكيف كانوا ولا يزالون حُرَّاساً حِراصاً عليه، يذودون عن حياضه وينفون عنه الدخيل، أفلا يُعد هذا وما سبقه من الكلام دليلاً واضحاً على عمق محبة أهل السنة والجماعة لأهل بيت النبي النبي



<sup>(1)</sup> انظر: تاریخ البقاعي (1) ۲۳۰، ۲۳۱.



# ُخصوصياتهم الدالة على مزيد كرامتهم

فمن خصوصياتهم الدالة على طيب أصلهم وكرامتهم عند الله تعالى:

# أولاً: تشريف الله تعالى لهم بالصلاة عليهم تبعاً للمصطفى عليه المسطفى الله في الصلاة وغيرها

وقد فصّلنا القول فيه عند حديثنا عن (حب أهل البيت ... مظاهره ووسائله).

## ثانياً: كل سبب ونسب مقطوع إلا سببهم ونسبهم

(ألا تُهنِّئُوني، سمعت رسول الله الله يقول: (ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي)(١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير 7/03 -ح (٢٦٣٥) وهو حديث حسن بمجموع الطرق.

وقد اختص النبي علياً وفاطمة من جملة آل بيته بالدعاء لهما بالبركة في نسلهما.

فقد روى الإمام النسائي في (السنن الكبرى) عن عبدالكريم بن سَليط البصري عن عبدالله بن بريدة عن أبيه صَلِيَّهُ أنّ نفراً من الأنصار قالوا لعلي صَلِيًّهُ: (عندك فاطمة)(١).

فدخل على النبي الله على النبي الله الله عليه فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذُكِرت فاطمة بنت رسول الله قال: (مرحباً وأهلاً) لم يزده عليها.

فخرج إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري! غير أنه قال لي: مرحباً وأهلاً، قالوا: يكفيك من رسول الله في إحداهما، قد أعطاك الأهل، وأعطاك الرَّحب). فلما كان بعد ذلك، بعدما زوَّجه قال: يا علي! إنَّه لا بدَّ للعرسِ من وليمة. قال سعد: عندي كبش، وجمع له رهطٌ من الأنصار آصعاً من ذُرة. فلما كان ليلة البناء قال: يا علي، «لا تُحدِث شيئاً حتى تلقاني» فدعا النبي في بماء فتوضاً منه، ثم أفرغه على علي فقال: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في شبلهما (۲)(۳).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى - ح (١٠٠١٦).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ النسائي، وعند الروياني في المسند-ح (٣٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار-ح (٩٤٧): (وبارك لهما في نسلِهما)، وعند الطبراني في المعجم الكبير-ح (١١٥٣): (وبارك لهما في بنائِهما).

<sup>(</sup>٣) والحديث فيه عبدالكريم بن سليط، ذكره ابن حبان في «الثقات ١٣١/٧» ولم ينص على توثيقه وقال ابن حجر في (التقريب ص٦١٩): مقبول.

#### ثالثاً: حرمة الصدقة عليهم واستحقاقهم الخمس

قال الحافظ السيوطي (١٩١١هـ): في (الخصائص الكبرى) متحدثاً عن خصائص رسول الله في: (لمّا كانت الصدقةُ أوساخَ الناس، نُزّه منصبُه الشريف عن ذلك، وانجرَّ إلى آله بسببه. وأيضاً: فالصدقة تُعطى على سبيل الترحُّم المَبْني على ذُلِّ الآخِذ، فأَبْدِلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العزّ والشرف المُنْبِيء عن عزّ الآخِذ وذُلِّ المأخوذ منه)(١).

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ۲/٤٠٥-٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) جواهر العقدين في فضل الشَّرفين ص ٢٠٦.

وقد روى البخاري ومسلم عن محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة ولي الله قال: أخذ الحسن بن علي ولي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه! فقال النبي الله الكنان (كِخ كِخ) ليطرحها. ثم قال: (أما شعرت أنّا لا نأكل صدقة)(١).

وعن أبي الحوراء قال: (كنا عند حسن بن علي فسئل ما عقلت من رسول الله في أو عن رسول الله في قال: كنت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فمي فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: (إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، قال: وعقلت منه الصلوات الخمس)(٢).

فإنّ الصدقة أوساخ الناس، فطهّرهم الله تعالى من هذه الأوساخ، وعوّضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم، ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد على حيث قال في فيما رواه أحمد وغيره: (بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)(٣).

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية في رسالة (فضل أهل البيت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه- ح (١٤٩١)، ومسلم في صحيحه- ح (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند- ح (١٧٢٥)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند- ح (٥١١٥) وابن أبي شيبة في المصنف ٣١٣/٥، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٩٥)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥٠٩/١٥، وابن حجر في تغليق التعليق ٤٤٥/٣ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم بهذا الإسناد. قال الذهبي: إسناده صالح.

وحقوقهم): (ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك، وإما لظلم من يستولي على حقوقهم، فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء)(١).



<sup>(</sup>١) فضل أهل البيت وحقوقهم ص٣٠.

# أكرام الصحابة والمقتفين طريقهم لأهل البيت لأهل البيت

روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة على أن أبا بكر وي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة ويلي أن أبا بكر والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله المؤينة أحبُّ إلى أن أصِل من قرابتي)(١).

وعن الفاروق عمر بن الخطاب وَ الله أنه قال للعباس عم النبي النبي الله عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطّاب عيني والده لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أنّ إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله الله إسلام الخطّاب) (٢).

وقال رزين بن عُبيد: كنت عند ابن عباس والماتي فأتى زين العابدين على بن الحسين فقال له ابن عباس والماتي : (مرحباً بالحبيب ابن الحبيب)(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه- ح (٣٧١١) ومسلم في صحيحه-ح (١٧٥٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ٩/٨-ح (٢٦٤٧)) وابن سعد في الطبقات (٢٢/٤) واللفظ للطبراني - ضمن سياق حديث طويل، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد ٢٤٢/٦): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة -ح (٣٣٤١)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة ٧٧٧/٢) رقم (١٣٧٧) بإسناد صحيح.

وروى أيضاً أنّ الحسن والحسين في وفدا على معاوية في المحازهما بمائتي ألف وقال لهما: (ما أجاز بهما أحدٌ قبلي)، فقال الحسين: (ولم تعط أحداً أفضل منا)(٣).

وروى ابن سلام بسنده عن الزهري كَلَّشُهُ أنَّ الفاروق عمر بن الخطاب وَلِيَّهُ قال: (إن جاءني خُمس العراق لا أدع هاشمياً إلا زوّجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يُعطي الحسن والحسين)(٤).

وذكر القاضي عياض في "الشفا" عن الشعبي أنه قال: صلّى زيد بن ثابت رضي على جنازة أمه، ثم قُرِّبت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس رضي فأخذ بركابه، فقال زيد: خَلِّ عنه

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۲/۳۲ وسنن الدارمي ۱٥٠/۱ - ح (٥٩٠).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۱٤٦/۸.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٤٦/٨.

<sup>(</sup>٤) الأموال لابن سلام ص٣٤٥.

يا ابن عمِّ رسول الله ﷺ، فقال: هكذا نفعل بالعلماء فقبّل زيدٌ يد ابن عباس، وقال: هكذا أُمِرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا)(١).

وعن الإمام عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كله أنه قال: (أتيت عمر بن عبد العزيز كله في حاجة، فقال لي: إذا كانت لك حاجة فأرسل إليّ، واكتب، فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي)(٢).

وروى ابن سعد في (طبقاته) عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب رقي أنها قالت: «دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فأخرج مَنْ عنده وقال: يا ابنة علي! والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبُّ إليّ منكم، ولأنتم أحبُّ إليّ من أهل بيتي»(٣).

وذكر القاضي عياض في (الشفا) أنّ مالكاً كَلَّهُ لمّا تعرّض له جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة، ونال منه ما نال، وحُملِ مغشياً عليه، دخل عليه الناس فأفاق، فقال: أُشهِدكم أني قد جَعَلْتُ ضاربي في حلّ، فسئل بعد ذلك فقال: خِفْت أن أموت فألقى النبي في حلّ، فسئل بعد ذلك بعض آله النار بسببي)(٤).

<sup>(</sup>۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/٢ والأثر أخرجه الدينوري في المجالسة «١٣١٤». وعزاه له الحافظ في الإصابة ١٤٦/٤ وعزاه للفسوي في ٢/ ٩٩٤ وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٢) الشفا ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٣٣٣/٥ وعنه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ٢٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٥٣/٢.

وذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي" من طريق عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي إذا جاءه الشيخ والحَدَثُ من قريش أو غيرهم من الأشراف، لا يخرجُ من باب المسجد حتى يُخرِجهم فيكون هم يتقدمونه، ثم يخرج بعدهم)(٢).

وهكذا فقد اتضح جلياً بما لا يدع مجالاً لشاك أو حاقد، مدى إكرام الصحابة رضوان الله عليهم ومن اقتفى أثرهم لأهل البيت، بما يتناسب مع قدرهم ومكانتهم ولي والشواهد كثيرة وما ذكرناه هو غيض من فيض، وقليل من كثير.



<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٥٤٦/١) رقم (٨٠١) وإسناده حسن.



# الدين مُقدّم على النسب

لا يعني ذكر مناقب أهل البيت والثناء العطر عليهم تفضيلهم مطلقاً في كل الأحوال وعلى جميع الأشخاص، بل قد يوجد في آحاد الناس من هو أفضل من آحاد بني هاشم لكونه أتقى وأصلح.

والله تعالى لم يُعلِّق الثواب ولا العقاب على القرابة، ولا مدح أحداً بمجرد كونه من ذوي القربى وأهل البيت، وإنما جعل ميزان التفاضل هو التقوى والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَدَكُمْ الصَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَعالى عند اللهِ الله الله الله الله الله المخلق ويثابون عليه.

وفي هذا يقول الإمام تقي الدين ابن تيمية: (لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلاً لا على ولد نبي ولا على أبي نبي، وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفاً وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب.

ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال: ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُمْ وَإِخْوَرَهِمْ وَاجْنَبِيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٧] فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته

إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة) إلى أن يقول: (وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير آية كقوله في وَالسَّبِقُونَ ٱلْأُوّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ التَّوبَة: ١٠٠].

وقوله ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أَوْلَيَكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱلْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحديد: ١٠].

وقوله وأموالهم وتبغون فضلا مِن الله ورضونا وينصرون الله ورشوله أولتها في الصّدوون ولا في اللهم واللهم والمومنين والمما والحمود والمما والمحسنين والمقسطين والصالحين وأمثال هذه الأنواع.

وأما النسب ففي القرآن إثبات حق لذوي القربى كما ذكروا هم في آية الخمس والفيء، وفي القرآن أمر لهم بما يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً.

وفي القرآن الأمر بالصلاة على النبي هي ، وقد فسر ذلك بأن يصلى عليه وعلى آله، وفي القرآن الأمر بمحبة الله ومحبه رسوله، ومحبة أهله من تمام محبته، وفي القرآن أن أزواجه أمهات المؤمنين.

وليس في القرآن مدح أحد لمجرد كونه من ذوي القربى وأهل البيت، ولا الثناء عليهم بذلك، ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك، ولا تفضيله على من يساويه في التقوى بذلك.

وإن كان قد ذكر ما ذكره من اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء بني إسرائيل، فذاك أمر ماض فأخبرنا بأن في جعله عبرة لنا، فبيّن مع ذلك أنّ الجزاء والمدح بالأعمال.

ولهذا ذكر ما ذكره من اصطفاء بني إسرائيل، وذكر ما ذكره من كفر من كفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم فذكر فيهم النوعين الثواب والعقاب.

وهذا من تمام تحقيق أن النسب الشريف قد يقترن به المدح تارة إن كان صاحبه من أهل الإيمان والتقوى، وإلا فإن ذم صاحبه أكثر كما كان الذم لمن ذُمَّ من بني إسرائيل وذرية إبراهيم.

وما أنفس قول الإمام ابن حزم الأندلسي وهو يتعرض لهذه القضية المهمة فيقول: (وإن كان الله قد حكم بأنّ الأكرم هو الأتقى، ولو أنه ابن زنجية لِغَيّة (٢)، وأنّ العاصي والكافر محطوط الدرجة، ولو أنه ابن نبيين، فقد جعل تعارف الناس بأنسابهم غرضاً له تعالى في خلقه إيانا شعوباً وقبائل)(٣).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ۲۱۸/۸-۲۲۰ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري في (تهذيب اللغة ١٧٧/١٣): قال الفراء في كتاب المصادر: هو لِغَيَّة ولِزَنية، وهو لغير رَشْدَة، كله بالفتح. وفي (جمهرة اللغة ٤٢-٤٣): الغيّة ضد الرشدة، فلان لِغَيَّة أي لِزنية.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص٢-١.



وعليه فإنَّ من شروط موالاة المؤمن لمن ينتسب لأهل البيت أن يكون:

### أولاً: مؤمناً مستقيماً على الملة.

فإن كان كافراً فلاحق له في الحب والتعظيم والإكرام والولاية ولو كان أقرب الناس إلى النبي الله كعمّه أبي لهب.

## ثانياً: متبعاً للسنة النبوية الصحيحة.

فإن فارق السنة وخالف هدي جده الله وتلبّس بالبدع والمحدثات فإنه ليس له حق في الحب والتعظيم والإكرام والولاية حتى يرجع إلى السنة ويتمسك بها.

وقد قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي (١٤١٣هـ) أبياتاً في هذا المعنى يقول فيها:

وليست النِّسبة العليا مُشرِّفة سلمان مثواه جنّات مُخلّدةٌ والنار قد جُعلت مثوى أبى لهب والدين والنسب الأسمى إذا اجتمعا

إن لم يزنها الفتى بالدين والأدب فاز الفتى بكريم الدِّين والنسب(١)

فمن المطلوب المتأكد في حق الناس عامة وفي حق أهل بيت النبي ﷺ خاصة رعاية أمور هي:

١ - الاعتناء بتحصيل العلوم الشرعية وآدابها وآداب العلماء، فإنه لا فائدة في نسب من غير علم.

<sup>(</sup>١) نقله الشيخ خالد بن أحمد بابطين في تحقيقه لكتاب (استجلاب ارتقاء الغُرف ٦٦١/٢) عن كتاب (ذيل أعلام الزركلي) لأحمد العلاونة ص٢٠٤ - دار المنارة ١٤١٨هـ.

وفي هذا يقول الإمام محمد بن عبدالله المعروف بـ"النفس الزكية": (إن كنت لأطلب العلم في دور الأنصار، حتى لأتوسد عتبة أحدهم فيوقظني الإنسان فيقول: إنّ سيدك قد خرج إلى الصلاة، ما يحسبني إلا عبده!)(١).

٢ ـ ترك الفخر بالآباء وعدم التعويل عليهم من غير اكتساب العلوم الدينية فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُم عِندَ اللهِ عَندَ اللهِ أَنْقُدُكُم الدينية فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُم عِندَ الله الله الله عَندُ الله عَندُ الله عَند الله عَند أكرم الناس؟ قال: أتقاهم (٢).

وروى ابن جرير وغيره: (إنّ الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾(٣).

ولهذا حرص النبي على هذا المعنى فقال من جملة حديث له: (ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه)(٤).

ولقد حثّ رسول الله ﷺ أهل بيته على تقوى الله وخشيته، وأن لا يؤثروا الدنيا على الآخرة اغتراراً بأنسابهم، وأنّ أولياءه ﷺ يوم القيامة المتقون من كانوا وحيث كانوا.

فقد روى الإمام أحمد في المسند عن معاذ بن جبل عَيْهُ أَنّ النبي الله لمّا بعثه إلى اليمن خرج معه يُوصيه، ثم التفت

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٥٥٣)، ومسلم في صحيحه - ح (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير الطبري ٣١٣/٢٢ قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ﴾ [الحُجرَات: ١٤] وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة ٣/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه - ح (٢٦٩٩).

فأقبل بوجهه إلى المدينة فقال: (إنّ أولى الناس بي المتقون مَنْ كانوا وحيث كانوا)(١).

وفي رواية: (إنّ أهل بيتي هؤلاء يَرَون أنّهم أولى النّاس بي، وإنّ أولى النّاس بي المُتقون من كانوا حيث كانوا، اللهم إنّي لا أُحِلُّ لهم فساد ما أصلحت، وايمُ الله ليَكْفَؤُون أُمتي عن دينها كما يُكفأ الإناء في البطحاء)(٢).

ولهذا حذّر قرابته من الاغترار بالنسب، فلما نزل قول الله تعالى: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ﴿ [الشُّعْرَاء: ٢١٤] دعا رسول الله قويشاً، فاجتمعوا فعم وخصّ. فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مُرّة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد النار، يا بني عبد من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أنّ لكم رحماً سأبلها ببلالها) (٣).

وفي رواية: «يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أُمَّ الزبير بن العوام

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده-ح (٢٢٠٥٢)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه-ح (٦٤٧)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي، عاصم بن حميد السكوني ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الدارقطني: ثقة، وأبو المغيرة: هو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه-ح (٢٠٤).

عمّة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئاً، سكلاني من مالي ما شئتما»(١).

وقد أحسن الحافظ ابن الجوزي إذ يحكي بعض ما ينتاب الأشراف من داء الاغترار بالنسب فيقول: (ومن تلبيسه عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقول: أنا من أولاد أبي بكر. وهذا يقول: أنا من أولاد علي، وهذا يقول: أنا شريف من أولاد الحسن أو الحسين، أو يقول: أنا قريب النسب من فلان العالم، أو من فلان الزاهد، وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين:

أحدهما: إنهم يقولون: من أحب إنساناً أحب أولاده وأهله. والثاني: أنّ هؤلاء لهم شفاعة، وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأولادهم.

وكلا الأمرين غلط.

أما المحبة، فليست محبة الله الله الآدميين، وإنما يحب من أطاعه، فإن أهل الكتاب من أولاد يعقوب لم ينتفعوا بآبائهم، ولو كانت محبة الأب تسري لسرى إلى البعض أيضاً.

وأما الشفاعة فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الله تعالى: ﴿ وَلَا الله في السفينة قيل له: ﴿ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [هُود: ٤٦]، ولم يشفع إبراهيم في أبيه ولا نبينا في أمه، وقد قال ﴿ لَنُ لَفَاطَمة عَلَى الله المُغنى عنك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه-ح (٣٥٢٨)، ومسلم في صحيحه-ح (٢٠٥).

من الله شیئاً)(۱) ومن ظن أنه ینجو بنجاة أبیه کمن ظن أنه یشبع بأکل أبیه)(7).

وروى أيضاً أنّ رجلاً قال للإمام الرضا: والله ما على وجه الأرض أشرف منك أباً، فقال: التقوى شرفهم وطاعة الله أحظتهم، فقال له آخر: أنت والله خير الناس، فقال له: لا تحلف يا هذا! خير مني من كان أتقى لله تعالى وأطوع له، والله ما نسخت هذه الآية: ﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَابِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِندَ اللّهِ أَنْقَلَكُم الله المُجرَات: ١٣] عند اللّهِ أَنْقَلَكُم الله [الحُجرَات: ١٣] عند اللّهِ أَنْقَلَكُم الله المُجرَات: ١٣]

وروى أيضاً عن إبراهيم بن العباس أنه قال: سمعت علي بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه- ح (۲۷۵۳) ومسلم في صحيحه-ح (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس ص٤١٦.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا ٢٦١/١ وبحار الأنوار ٢٢٤/٩٣ وتفسير نور الثقلين للحويزي ٩٦/٥ وغاية المرام لهاشم البحراني ١٦٢/٤.

موسى الرضا يقول: حلفت بالعتق ألا أحلف بالعتق إلا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان يرى أنه خير من هذا (وأومى إلى عبد أسود من غلمانه) بقرابتي من رسول الله الله أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه (١).

قال المجلسي في (بحار الأنوار): (وحاصل المعنى أنه كُلُهُ حلف بالعتق أن كان يعتقد أن فضله على عبده الأسود بمحض قرابة الرسول في بدون انضمام الاعتقادات الحسنة والأعمال الصالحة، وذلك لا ينافي كونها مع تلك الأمور سبباً لأعلى درجات الشرف، ومعنى المعترضة والحال أنّ دأبي وشأني أني إذا حلفت بالعتق، ووقع الحنث أعتقت رقبة ثم أعتقت جميع الرقاب التي في ملكي تبرعاً أو للحلف بالعتق ومرجوحيته، أو المعنى أنى هكذا أنوي الحلف بالعتق) (٢).

وعن محمد بن سنان قال: قال أبو الحسن الرضا: إنّا أهل بيت وجب حقنا برسول الله على فمن أخذ برسول الله حقاً ولم يعط الناس من نفسه مثله فلا حق له (٣).

قال المجلسي في (بحار الأنوار): (أي: من طلب للناس أن يرعوا حقه بسبب انتسابه بالرسول في فيجب عليه أن يراعي للناس ما يجب من حقوقهم، وإلا يفعل فلا يجب رعاية حقه)(٤).

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ٢٦٢/١ ووسائل الشيعة ٢٣٣/٢٣ وبحار الأنوار ٩٦/٤٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٦/٤٩.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٧٧/٤٦.

وهذا الإمام علي بن الحسين كله يراه طاووس يوماً وهو يبكي خوفاً من عذاب الله تعالى فيقول له: (يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون! أبوك الحسين بن علي، وأمك فاطمة الزهراء، وجدك رسول الله علي! قال: فالتفت إلي وقال: هيهات هيهات طاووس، دع عني حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشياً. أما سمعت قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ الله المؤمنون: ١٠١] والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح)(١).

ومن جميل ما جادت به قرائح الشعراء الأولين في هذا المعنى الجليل ما قاله أبو مُحمد عبدالله بن الرية المالقي:

لعمرك ما الإنسانُ إلا بدينهِ فقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ ولأبى العتاهية:

فلا تترك التقوى اتكالاً على الحسب وَقَدْ وَضَعَ الكُفرَ الشَّرِيْفَ أَبَا لَهَبْ (٢)

كَرَمُ الفتى التَّقْوى وقُوَّتُهُ مَحْضُ الدِ والأرضُ طِينَتُه وكُلُّ بَني حَوَّاءَ في

مَحْضُ اليقين ودينُهُ حَسَبُه حَوَّاءَ فيها واحدٌ نَسَبُه (٣)

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ۲۹۱/۳ وتفسير نور الثقلين للحويزي ٥٦٤/٣ وشرح رسالة الحقوق لزين العابدين ص٣٠١٠.

<sup>(</sup>٢) مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ص١١٨ ونسب ابن عساكر في (تاريخ دمشق ٢١/٢١ و٢٦/٢١) البيتين بإسناده لعلي بن أبي طالب ﷺ، وبإسناد آخر لأبي الحسين عاصم بن الحسن العاصمي.

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير ٥٥٠/٤.

## ولقُطْبُ الدِّين محمد بن أحمد القسطلانِيِّ:

ومِنْ غَلَطٍ جاءت يَدُ الشَّوْكِ بالوَرْدِ لِيَظْهَرَ صُنْعُ اللهِ في العَكْسِ والطَّرْدِ<sup>(١)</sup>

إذا طابَ أصْلُ المرءِ طابَتْ فُروعُهُ وقد يَخْبُثُ الفَرْعُ الذي طابَ أصْلُهُ

## ولأبي الفَصْل ابنِ أبي طاهر:

في نَفْسِهِ ليس نسبَهُ حَسَبُهُ كَمَنْ إليه قد انتهى نَسَبُهُ<sup>(۲)</sup> حَسْبُ الفَتَى أَنْ يَكُونَ ذا حَسَبٍ ليْسَبُ الذي يَبْتدِي بِهِ نَسَبُ

## ولمحمَّد بن الرَّبيع الموصليُّ (٣):

أبوهم آدمُ والأمُّ حوّاءُ يُفاخرون به فالطَّينُ والماءُ على الهُدى لمن استهدى أدِلاَّءُ والجاهلونَ لأهل العِلم أعداءُ (٤)

النَّاسُ في صُور التمثال أكفاء فمن يكن منهم في أصله شَرَفٌ ما الفَضْلُ إلا لأهلِ العلم إنهم ووزْنُ كُلِّ امرءٍ ما كان يُحسِنُهُ

نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء والأبيات أوردها الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ٥٧/٥) بإسناده إلى أبي العباس

والأبيات أوردها الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ١٥٧/٥) بإسناده إلى أبي العباسر الحماني أنّ أبا عبدالرحمن مؤذن المأمون أنشدها، ولم يعزها الخطيب له أو لغيره.

<sup>(</sup>۱) البيتان في (العقد الثمين 7/7) و(طبقات الشافعية الكبرى 8/7) و(شذرات الذهب 97/7).

<sup>(</sup>٢) البيتان ذكرهما الحافظ البيهقي في (شعب الإيمان ٢٩٢/٤) من طريق أبي بكر الإسماعيلي قال: أنشدنا أبو بكر بن المرزبان، أنشدني الفضل بن أبي طاهر لنفسه:... فذك ها.

<sup>(</sup>٣) نسبه له الحافظ السخاوي في (استجلاب ارتقاء الغُرف ٦٦٢/٢) بتحقيق خالد بن أحمد بابطين.

<sup>(</sup>٤) الأبيات نَسَبها ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم ٢١٨/١) لعلي بن أبي طالب رهيه من قوله، وأنها مشهورة له، وقد سمع - كما ذَكر- غير واحد ينشدها له، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وزيادة بيتٍ وشطر بيت:

### ولابن الرومي أبيات يقول فيها:

وما الحَسَبُ الموروثُ لا درَّ دَرُّه بمحتَسَبِ إلا بآخرَ مُكتسبْ & & &

إذا العودُ لم يُثمر وإن كان شُعبةً من المُثمراتِ اعتدَّه الناسُ في الحطبْ وأنت لعَمْري شُعبةٌ من ذوي العلا فلا ترضَ أن تُعتدَّ من أوضع الشُّعَبْ وللمجدِ قومٌ ساوروهُ بأنفسٍ كرام ولم يرضَوْا بأمٌّ ولا بأبْ فلا تَتَّكِلْ إلا على ما فعلتَهُ ولا تُحسبنَ المجدَ يُورَثُ بالنسبْ فليس يسودُ المرءُ إلا بنفسه وإن عَدَّ آباء كراماً ذوى حسبْ(١)

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الرومي ص٣٤٩.



لا شيء يعدل صُحبة النبي الله ... فليس من شرّفه الله تعالى بصحبته كمن حُرم ذاك الفضل ﴿وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُنُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ [القَصَص: ٦٨].

والقرآن الكريم حافلٌ بالثناء على الصحابة رضوان الله عليهم وحكاية رضا الله عنهم وتبشيرهم بالجنان، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالسَّبِقُونَ اللَّا وَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَصَارِ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم وَتَعالى لَيْ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجُرِي تَعَتَهَا بِإِحْسَنِ رَّضِ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجُرِي تَعَتَها اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجُرِي تَعَتَها اللهُ اللهُ

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١/٣٠٥.

ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَا يَجِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَا يَجِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴿ [الحَشر: ٩،٨].

وفي هذا يقول العيني (٥٥هـ) في شرح حديث (حامل المسك): (وفيه مدح المسك المستلزم لطهارته ومدح الصحابة، حيث كان جليسهم رسول الله على حتى قيل ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة، ولهذا سموا بالصحابة مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم)(١).

ويقول الأمير الصنعاني (١١٨٢هـ): (فإنّ المفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع، وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن لمن عداهم شيء من ذلك النوع)(٢).

ونقل الشوكاني (١٢٥٥هـ) عن الجمهور قولهم (إنّ الصحبة لها فضيلة ومزية لا يوازيها شيء من الأعمال، فلمن صحب النبي فضيلة الصحبة وإن قصر في الأعمال، وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمال المستلزمة لكثرة الأجور، فحاصل هذا الجمع أنّ التنصيص على فضيلة الصحابة باعتبار فضيلة الصحبة، وأما باعتبار أعمال الخير فهم كغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم من هو أكثر أعمالاً منهم أو من بعضهم فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيثية)(٣).

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري ۱۶/۱۲ه.

<sup>(</sup>۲) سبل السلام ۱۲۷/۶.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢٢٩/٩.

ويقول الآبي الأزهري (١٣٣٠هـ): (كانوا في عصره وآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، قد أشرقت عليهم شموس نبوته فحازوا فخار الاجتماع وفضيلة الصحبة، فكان قرنهم أفضل القرون، ومصداق هذا قوله في: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))(١).

وفي كتاب الله تعالى الحض على اتباع الصحابة من بعد رسول الله في وبيان أنّ الاعتصام بفهمهم لهدي النبي عاصمٌ من الضلال، وليس هذا لغيرهم من الناس، لا لأهل البيت ولا لغيرهم من الصالحين.

يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ اللَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ اللَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ مَا نَبَيْنَ نُولِدِهِ مَا اللَّهَاء: ١١٥].

وقد نزلت هذه الآية في بشير (المنافق) لما ترك النبي والصحابة ولحق بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سهل، فأنزل الله فيه الآية السابقة إلى قوله تعالى ﴿وَمَن يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ [النِّساء: ١١٦](٢).

والآية صريحة الدلالة في أنّ المخالف لسبيل الصحابة ـ وهم الذين يمثلون أهل الإيمان في الجيل الأول ـ مستحق للعذاب يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) الثمر الداني ص٢٣.

<sup>(</sup>۲) جامع الترمذي-ح (۳۰۳٦) وتفسير الطبري ۳٦٢/٥ وبحار الأنوار ۸٠/١٧ وتفسير التبيان للطوسي ٣٦٢/٣ وتفسير الصافي للكاشاني ٤٩٦/١ وتفسير نور الثقلين للحويزي ٥٤٨/١٥.

ومثل هذا لم يذكر في حق أهل البيت في القرآن الكريم، وغاية ما يستدل به المعترض روايات ضعيفة متهالكة تنسب إلى نبي الله في الا تصلح للاعتبار أو ينهض بها استدلال كنحو رواية (مثل أهل بيتي؛ مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)(۱).

والصحابة على اختلاف اجتهاداتهم متفقون على عقيدة واحدة وسبيل واحد، فالتمسك بهديهم متحقق، بخلاف أهل البيت إذ فيهم السلفي الوهابي والصوفي العرفاني أو الخرافي كما أنّ فيهم الشيعي الزيدي والشيعي الإثني عشري والشيعي الإسماعيلي والمعتزلي والجهمي وعد ما شئت من الفرق والأهواء!

وفاقد الشيء لا يُعطيه!

ولهذا لم تكن لأهل البيت بعد انقضاء جيل الصحابة سفينة واحدة يمكن للمرء أن يركبها ويهتدي بهديها، والكلام في هذا يطول.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) راجع الكلام عن الحديث مفصلاً في (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٥/١٠ - ح ٤٥٠٣).



ذكرنا عند حديثنا عن حرص العلماء الربانيين على نسب أهل البيت وغلظتهم على الأدعياء قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس كله (١٧٩هـ): (إنّ من انتسب إلى بيت النبي على عني بالباطل ـ يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُشَهّر، ويُحبس حبساً طويلاً حتى يُظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق النبي ا

ولهيبة الولوج في أمر إثبات النسب النبوي أو نفيه رأينا الحافظ السخاوي يُعلق على أحاديث الوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه وما يليها من كلام الإمام مالك بقوله:

(ورحم الله مالكاً، كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبت، غير ملاحظ ما يترتب عليه من الأحكام، غافلاً عن هذا الوعيد الذي كان مُعيناً على الوقوع فيه؟! إما بثبوته ولو بالإعذار فيه؛ طمعاً في الشيء التافه الحقير، قائلاً: الناس مؤتمنون على أنسابهم! وهذا لعَمري توسعٌ غيرُ مرضِيِّ.

<sup>(</sup>۱) استجلاب ارتقاء الغرف للسخاوي ۲۳۱/۲ وجواهر العقدين للشريف السمهودي ص٠٤٠-٤٧١ نقلاً عن أبي مصعب الزهري.

ومن هنا توقَّف كثيرٌ ممَّن أدركناه من قضاة العدل عن التعرُّض لذلك ثبوتاً ونفياً، للرَّهبة ممّا قدّمته)(١).

ويْ ويْ د.. كأنّ الحافظ السخاوي يعيش في زماننا هذا الذي كَثُر فيه الأدعياء، حتى فاق عدد المنتسبين إلى الإمام المُبجّل موسى الكاظم اليوم - بحق وبباطل - عدد المنتسبين إلى قريش بأسرها في أيامنا!

لكن الله على (أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة) (٢)، فتلك حكمته في خلقه.

وقد قال ابن عنبة (٨٢٨هـ) في حديثه عن المؤتمنين على الأنساب ولنِعم ما قال: (يجب أن يكون تقياً لئلا يرتشي على الأنساب، كما قيل عن أبي حرب بن المنقذي النسابة قالوا: كان يرتشي على النسب. وصادقاً لئلا يكذب في النسب فينفي الصريح ويُثبت اللصيق، ومجتنباً للرذائل والفواحش ليكون مهيباً في نفوس الخاصة والعامة، فإذا نفى أو أثبت لا يُعترض عليه، وقوي النفس لئلا يُرهبه بعض أهل الشوكة فيأمره بباطل أو ينهاه عن حق، فإن لم يكن قوي النفس زلت قدمه) (٣).

<sup>(</sup>۱) نقله عنه الحافظ الهيتمي (٩٧٤هـ) في ذيل (الصواعق المحرقة ٦٨٩/٢)، وقد رجعت للنسخة المطبوعة من كتاب استجلاب الغرف للحافظ السخاوي ٦٣٢/٢ بتحقيق الأستاذ خالد بابطين فوجدت النص كالتالي: (ومن هنا توقف كثير ممن أدركناه من قضاة العدل عن التعرض لذلك ثبوتاً ونفياً، للرهبة مما قدّمته)، ويبدو أنّ الحافظ الهيتمي نقل كلام الحافظ السخاوي بالمعنى لا بالنص، إذ أنّ ذيل الصواعق هو اختصار لكتاب (استجلاب الغرف) كما بين ذلك الحافظ الهيتمي في مقدمته.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ۳۳۱/۱.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب ص١٦.

وقد بلغ التلاعب في أنساب أهل البيت إلى حد أن يصرّح الشريف أحمد ضياء العنقاوي في حديثه عن دوره في إعادة نقابة الأشراف بمصر: (لما تبين لي فوضى الأنساب في مصر بعد تعطل نقابة الأشراف بها، وكثرة الادعاءات ووجود العديد من الجمعيات والنقابات المزيفة، علاوة على إيماني بأهمية حفظ أنساب آل البيت النبوي، كنت من أوائل المطالبين في مصر بعودة نقابة الأشراف بعد أن عُطّلت منذ سنة ١٩٧٦ه الموافق سنة ١٩٥٩م، عقب موت آخر نقيب لها وهو السيد محمد الببلاوي، فآثرت إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام المختلفة وتحقق ذلك، وأعيدت النقابة وعُين نقيباً لها السيد محمود كامل ياسين. وقد ساءت بعض أحوال النقابة بعد موت نقيبها السيد محمود كامل ياسين، فآثرت البعد، وبخاصة بعد أن تساهل بعضهم في إثبات الأنساب!!

ولظهور حالة من الفوضى في إثبات بعض الأنساب، تجرأ البعض على ادعاء انتسابهم إلى أهل البيت بالكشف والإلهام والرؤى المنامية!

والانتساب إلى أهل البيت أو غيرهم لا يثبت بمثل هذه الأمور قطعاً، فإنّ تلك لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال دليلاً على ثبوت نسب أحد من الناس أو حتى بطلانه.

ولذلك عِيْبَ على أبي الحسن الشاذلي الصوفي المعروف (٢) (٢٥٦هـ)

<sup>(</sup>١) الإشراف في معرفة المعتنين بتدوين أنساب الأشراف ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبدالله بن عبد الجبار بن تميم الشاذلي المغربي الزاهد، وشيخ الطائفة الشاذلية. (تاريخ الإسلام للذهبي ٢٧٣/٤٨ والأعلام للزركلي ٣٠٥/٤).

دعواه الانتساب إلى الأدارسة (١) لاعتماده في إثبات هذا النسب على خبر ورده من أحد شيوخه عن طريق "المكاشفة " $(\Upsilon)$ .

وفي هذا قال الإمام الذهبي: (وهذا نسب مجهول لا يصح ولا يثبت، وكان الأولى به تركه وترك كثير مما قاله في تواليفه في الحقيقة)<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) بطن كبير من بني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي، كان لهم ملك بالمغرب الأقصى، وتُنسب الدولة إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو مؤسسها، انهزم من العباسيين، فنزل في مصر فالمغرب الأقصى سنة ١٧٢ هـ. واستطاع أن يجمع البربر تحت إمرته. وتم له الأمر في نفس العام. وعظم أمره واتسع ملكه حتى سنة ١٧٧ هـ حيث مات مسموماً.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٢٧٣/٤٨.



## لا يصح الانتساب إلى من لم يعقب $^{(1)}$

أشار علماء الأنساب في مؤلفاتهم إلى كثير من حالات الانقراض في قبائل العرب، وحظيت قبيلة قريش أكثر من غيرها بعناية النسّابين فتتبعوا بيوتات عشائرها، وذكروا أعقابهم ومن انقرض منهم أو نجا من الانقراض.

وقد أشار الأستاذ علي المطروشي في كتابه (المواهب اللطيفة في الأنساب الشريفة) إلى أمثلة على انقراض بعض المنتسبين إلى قريش منها:

- (١- بنو قيس بن غالب بن فهر: مات آخرهم بالعراق في خلافة هشام بن عبدالملك، وبقي ميراثه لا يُعرف من أحق به لكثرة ولد لؤي بن غالب.
- Y بنو عبدبن قصي بن كلاب: وهم إخوة بني عبد مناف لكن عددهم كان قليلاً، وما لبثوا أن انقرضوا فمات آخرهم في

<sup>(</sup>۱) هناك فرقٌ اصطلاحي بين قول العلماء (فلان درج) وبين قولهم (فلان لم يعقب) فإن الأولى تعني أنه مات ولم يترك نسلاً، بينما تعني الثانية أنه لم يخلف ذكراً يكون العقب منه.

أوائل عهد بني العباس، واقتسم ميراثه ثلاثة من ولد قصي بن كلاب لا يجتمعون معه إلا في قصي.

٣ ـ أربعة من ولد هاشم بن عبد مناف: فقد أنجب هاشم خمسة من البنين هم: عبد المطلب (فيه البيت والعدد) وأسد ونضلة وصيفي (درج ولم يعقب قط) وأبو صيفي.

وقد انقرضت ذرية هؤلاء الأربعة الأواخر حيث إنّ:

\* أسد بن هاشم أنجب ذكراً واحداً يسمى (حنين) وابنتين. وحنين أنجب ولداً واحداً يدعى عبدالله ولم ينجب عبدالله إلا بنتاً واحدة فانقرضت ذرية أسد بن هاشم.

\* نضلة بن هاشم أنجب ولداً يسمى الأرقم، ولم ينجب الأرقم إلا بنات فانقرض.

\* أبو صيفي أنجب ثلاثة ذكور مات أحدهم صغيراً، وبنتاً واحدة ولم تسترسل كتب الأنساب في تفصيل خبرهم لكنها عقبت على ذلك بأن ولد أبي صيفي قد انقرضوا)(١).

وفي هذا يقول الإمام ابن قتيبة في (المعارف): (فإني رأيت كثيراً من الأشراف من يجهل نسبه، ومن ذوي الأحساب من لم يعرف سلفه ومن قريش من لا يعلم من أين تمسه القربى من رسول الله في وأهله أو الرحم بالأعلام من صحابته، ورأيت من أبناء ملوك العجم من لا يعرف حال أبيه وزمانه، ورأيت من

<sup>(</sup>١) المواهب اللطيفة في الأنساب الشريفة ص٢٧.

ينتمي إلى الفصيلة وهو لا يدري من أي العمائر هي، وإلى البطن وهو لا يدرى من أي القبائل هو.

ورأيت من رغب بنفسه عن نسب دق فانتمى إلى رجل لم يعقب كرجل رأيته ينتمي إلى أبي ذر الغفاري ولا عقب لأبي ذر، وآخر ينتمي إلى حسان بن ثابت، وقد انقرض عقب حسان، وكآخر دخل على المأمون فكلمه بكلام أعجبه فسأله عن نسبه، فقال: من طيء من ولد عدي بن حاتم، فقال له المأمون: ألصلبه؟ قال: نعم، فقال: هيهات! أضللت، إنّ أبا طريف، لم يعقب فكان سقوطه بجهله حال الرجل الذي اختاره لدعوته أقبح من سقوطه بالنسب الذي رغب عنه)(۱).

وقد نص المؤرخون وعلماء النسب على جُملة من الشخصيات لم تعقب منهم مثلاً الصحابي الجليل دحية الكلبي ويُسْهَم الذي لم يَسلم هو بدوره وَ النسب الباطلة إليه.

فقد يمر عليك وأنت تقرأ في سير الماضين اسم (مجد الدين عمر بن حسن بن علي بن الجميل، المعروف باسم "ابن دحية").

قال الإمام الذهبي: (واسم الجميل محمد بن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي الداني ثم السبتي. هكذا ساق نسبه، وما أبعده من الصحة والاتصال! وكان يكتب لنفسه: ذو النسبتين بين دحية والحسين.

<sup>(</sup>١) المعارف ص٢ المقدمة.

قال أبو عبدالله الأبار: كان يذكر أنه من ولد دحية وظالمه، وأنه سبط أبي البسام الحسيني (١).

#### و لابن عنين فيه:

دحية لم يعقب فلم تعتزي إليه بالبهتان والإفك ما صح عند الناس شيء سوى أنك من كلب بلا شك<sup>(۲)</sup>

أما أهل البيت فقد نص علماء النسب وأهل التواريخ على أنّ الذين لم يعقبوا منهم كُثر، ولعل من أبرزهم:

#### ١ ـ بنو حمزة بن عبد المطلب صفيح

فإنّ حمزة وَلَيْهُ كان له من الولد (عُمارة " ويعلى (عُمارة كان يُكنى، وعامر، ولم يعقب منهم سوى يعلى، وُلد له خمسة رجال وبموتهم بلا عقب انقطع عقب حمزة وَلَيْهُهُ.

قال مصعب الزبيري<sup>(٥)</sup>: (لم يعقب أحد من بني حمزة بن عبد المطلب إلا يعلى وحده، فإنه ولد له خمسة رجال لصلبه وماتوا كلهم عن غير عقب، فلم يبق لحمزة عقب)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٢٢/٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٩١/٢٢.

<sup>(</sup>٣) أمه خولة بنت قيس بن قهد النجارية الخزرجية الأنصارية عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٤) وهو شقيق عامر (درج)، وأمهما أوسية من الأنصار.

<sup>(</sup>٥) كذا قال الإمام ابن عبدالبر في "الاستيعاب"، وعند ابن الأثير في "أسد الغابة" الزبير بن بكار، والوهم منه لأنه ناقل عن ابن عبدالبر.

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات ٢٩/٢٩.

٦- الحسن (العسكري) بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر (الصادق) هَاهُمْ.

فقد ذكر أغلب أهل العلم (٦) بأنه مات دون عقب، فورثه أخوه جعفر (الزكي) ( $^{(v)}$  دون سائر الناس.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٣٩١/٥.

<sup>(</sup>٦) فمن أشهرهم: إمام المؤرخين ابن جرير الطبري والإمام يحيى بن صاعد والإمام عبد الباقي بن قانع وعلامة الأندلس ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الزرندي الحنفي والحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٧) وقد أُساء إليه الغلاة بنسبتهم إياه إلى الكذب فسموه ظلماً وعدواناً بجعفر الكذّاب!

وقد عبّر الشيخ محب الدين الخطيب (١٣٨٩هـ) في (خطوطه العريضة) عن رأيهم هذا بقوله: (إنه ـ أي محمد بن الحسن العسكري ـ شخصية موهومة نُسِبت كَذباً للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد، وصَفّى أخوه جعفر تَرِكَتَهُ على أنه لا ولد له، وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان، لا يُولدُ منهم مولود إلا سُجِّل فيه، ولم يُسَجَّل فيه للحسن العسكري ولدٌ، ولا يعرِفُ العلويُّون المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولدٍ ذكر)(١).

وما ذكره الشيخ محب الدين جدير بالاهتمام، فإنه يبعد أن يخفى على نقيب العلويين في ذلك الزمن فضلاً عن سائر العلويين وهم أصحاب الشأن \_، وجود ابن للحسن العسكري من إحدى إمائه، ثمّ يعرف ذلك ويُخبر به أشخاص مثل: حكيمة (٢) أو محمد بن عثمان العَمري (٣) أو الحسين بن روح (٤) وأمثالهم.

<sup>(</sup>١) الخطوط العريضة ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) يُقال أنها عمة الحسن العسكري، وقد ذكرها ابن بابويه القمي في (كمال الدين ص ٤٢٤) بهذا الاسم، بينما في كتاب الغيبة للطوسي ص١٣٨-١٤٦ أنّ اسمها خديجة لا حكيمة، فهي مجهولة الاسم والحال!

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن المطهر الحلي في (خلاصة الأقوال ص٤٣٣) أنّ أحمد بن هلال الكرخي وهو أحد أصحاب الإمامين الهادي والعسكري وشيخ الشيعة في بغداد آنذاك أنه أنكر سماع النص من الإمام الحسن العسكري على نيابة محمد بن عثمان بن سعيد العمري، فقيل له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة، فقال: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الأمر (ع) فلا أجسر عليه، فقالوا له: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرأوا منه، ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم الحسين بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن!!

وقد أفردت في هذه المسألة رسالة ناقشت فيها ما يتعلق بشخصية محمد بن الحسن العسكري عند أهل السنة والجماعة وسائر الطوائف، أسأل الله تعالى أن ييسر إخراجها.

\$ \$ \$

<sup>=</sup> عن القائم الغائب وأخذ الخمس من الناس: (ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف) "كتاب الغيبة للطوسى ص٢٤١".





#### تعريف الغلو

تدور الأحرف الأصلية لكلمة (الغلو) ومشتقاتها على معنى واحد يدل على مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس: (الغين واللام والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، يُقال: غلا السِّعر يغلو غلاء، وذلك ارتفاعه، وغلا الرجل في الأمر غلواً، إذا جاوز حده)(١).

وقال ابن منظور في (لسان العرب): (غلا في الدين والأمر، يغلو غلواً: جاوز حده)(٢).

وقد كتب الفضل بن زياد القطان إلى الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن حديث ابن عباس رفي "إياكم والغلو" ما معنى الغلو؟ فأتاه الجواب: "يغلو في كل شيء، في الحب والبغض "(").

ويقول **الإمام تقي الدين ابن تيمية**: (الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء، في حمده، أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة- مادة (غلوي).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب- مادة (غلا).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٣٧/٤.



وعرّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه: (المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد)(١).

وقد حدد الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ضابط الغلو الذي يُعرف به بقوله: (وضابطه: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الله عنه أَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ الله عنه في قوله ﴿ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَي عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ الله عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

فالحق وسط بين الإفراط والتفريط.

يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز في كتاب أرسله إلى رجل يسأله عن القدر: (... وقد قصَّر قوم دونهم (۳) فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم)(٤).

قال الحسن البصري: (سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما: بين الغالي والجافي)(٥).

وقال الإمام ابن القيم: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أنّ الجافي عن

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۷۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) أي دون الصحابة رهيس.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب لزوم السنة - حديث رقم (٤٦١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي (٦٣/١، رقم ٢٢٢) المقدمة، باب في كراهية أخذ الرأي.

الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد)(١).

وقال العلامة الشنقيطي: (وقد قرر العلماء أنّ الحق واسطة بين التفريط والإفراط، وهو معنى قول مُطرِّف بن عبدالله: (الحسنة بين السيئتين)<sup>(٢)</sup>، وبه تعلم أنّ من جانب التفريط والإفراط، فقد اهتدى، ولقد أجاد من قال: ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم)<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ٨٨/٢ وغريب الحديث لابن سلام ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير أضواء البيان ٤٩٤/١.



# الغلو في الدين مهلكة

لقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبودية الذات وتأليه الآخر، ومن أسر تقديس الماضي الموروث والمألوف ليكسر الصنمية بكل أشكالها وينقلها من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد.

وهو المعنى الذي عبّر به رُبعي بن عامر أمام رستم ـ قائد الفرس ـ حين قال له: (إنّ الله جاء بنا وبعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)(١).

لن تجد كتاباً حارب الغلو وتقديس الأشخاص ككتاب الله العظيم (القرآن)، فهو الذي دعا إلى الاستقلال الفكري من تبعية الآباء والأجداد وشبه الذين يعطلون عقولهم وأسماعهم عن الحق بالأنعام والدواب في عدة آيات من كتابه منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٤/٣ والكامل في التاريخ ٤١٣/١.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجَهِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قَالُوبُ لَا يَنْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِفُونَ ﴾ [الأعرَاف: ١٧٩].

وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوَ يَعْقِلُونَ ۚ إِلَّا كَالْأَنْعَكِمُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفُرقان: ٤٤].

ويتجلى التحذير من الغلو في الدين في السنة النبوية الشريفة في أحاديث عدة، منها:

ما رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننهما عن ابن عباس رفي أنّ النبي في قال: (إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)(١).

وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي أنه سَمِع عمر بن الخطاب رضي يقول على المنبر: (سَمِعت النبي يقول: (لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مَريم، فإنّما أنا عبده فقولوا: عبدالله ورسوله)(٢).

ومراده هذا أن يقول: لا تمدحوني بالباطل، ولا تجاوزوا الحدَّ في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى كَلْلهُ، فادّعوا فيه الألوهية، وصِفوني بما وصفني به ربي، فقولوا: عبدالله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند-ح (۳۲٤۸) والنسائي في سننه- ح (۳۰۵۷) وابن ماجه في سننه - ح (۳۰۲۹) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه- ح (٣٤٤٥).

قال ابن الأثير في تفسير الإطراء: (الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه)(١).

ولهذا لما قال له بعض وفد بني عامر: أنت سَيِّدُنَا. قال لهم عليه الصلاة والسلام: «السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى». فقالوا: وأَفضَلُنا فضلاً وأَعظَمُنا طولاً. قال لهم: «قولوا بقولكُم أو بعض قولِكُم ولا يَستَجرينَّكُمُ (٢) الشَّيطان» (٣).

وفي رواية أنس رضي أنهم قالوا لرسول الله في: (يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله في: (يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان (٤)، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا مُحمَّدُ بن عبدالله عبدُه ورَسُوله) (٥).

فلم ينههم أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا، خيرنا، أفضلنا، أعظمنا، لكنه استوقفهم لئلا يستجيرهم الشيطان<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث- كلمة (طرى).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في (النهاية- مادة (جرا)): (أي: لا يستغلِبنَّكم فيتَّخِذكم جريّاً: أي رسولاً ووكيلاً. وذلك أنَّهم كانوا مدَحوه، فكره لهم المبالغة في المدح، فنهاهُم عنه، يُريد: تكلَّموا بما يحضُّرُكم من القول، ولا تتكلفوه كأنَّكم وكلاء الشيطان ورُسُله، تنطقون عن لسانه).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه - ح (٤٨٠٦)، وقال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٤) قال الفيروز أبادي في "القاموس المحيط ٤٨٩/٣ : ("اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطينُ ": ذَهَبَتْ بِهَواهُ وعَقْلِهِ أو اسْتَهامَتْهُ وحَيَّرَتْهُ، أو زَيَّنَتْ له هَواهُ).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في السنن الكبرى-ح (١٠٠٧٧) ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر- ح (١٣٥٩٦)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

 <sup>(</sup>٦) فائدة من كتاب (القول المفيد على كتاب التوحيد ١٤/٢-٥١٥): (قوله: "السيد الله".
 لم يقل ﷺ: سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين:

وإنما كره ذلك الشيطان في المبالغة في المدح والثناء فيخرج بهم إلى حد الإطراء فأرشد الله الأدب في الألفاظ؛ وعلمهم كيفية الثناء عليه بأن يقولوا: عبدالله ورسوله.

فتبين من هذا الحديث أنّ أشرف مقامات النبي في مقام العبودية والرسالة؛ ولذلك شرفه الله بهما في مقام التحدي وغيره؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم فِي رَبْ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَن بِسُورَةٍ مِن فِقال تعالى: ﴿ مُبْكِنَ اللَّذِي السَّرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ [الإسرَاء: ١] وقال تعالى: ﴿ الْجَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

فتعظیمه الله إنما هو بطاعته؛ وامتثال أمره؛ والانتهاء عما نهی عنه؛ ولزوم متابعته؛ وتقدیم قوله علی قول کل أحد من

<sup>=</sup> الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)، لأنّ (أل) للعموم، والمعنى: أنّ الذي له السيادة المطلقة هو الله على ولكن السيد المضاف يكون سيداً باعتبار المضاف إليه، مثل: سيد بني فلان، سيد البشر، وما أشبه ذلك.

الوجه الثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه. والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك.

ولم ينههم عن قولهم: " أنت سيدنا " بل أذن لهم بذلك، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأنّ سيدنا خاصة مضافة و "السيد" سيادة عامة مطلقة غير مضافة).

الخلق بهديه وسنته؛ فصلوات الله وسلامه عليه كما نصح الأمة؛ وكشف الغمة؛ وأدى الأمانة؛ وبلغ الرسالة؛ وقطع الوسيلة والذريعة المفضية إلى مجاوزة الحد بالغلو والإطراء في مدحه والثناء فيه، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وغلت فيه حتى تجاوزت الحد بدعواهم إلهيته، وأنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (١).

وقد أشار الإمام تقي الدين ابن تيمية في كتابه (الاستقامة) إلى أنّ بعض الصالحين ليسوا بمعزل عن الابتلاء بالغلو في الدين؛ لغفلة فيهم استغلها المبطلون أو لجهالة سوّغت لهم تقليد أهل البدع والضلال، فيقول: (وكثيراً ما يُبتلى من أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح، فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله يحسبون أنّ هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله، وإنها لتصدهم عن سبيل الله، فإنهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه وتدبره واتباعه.

وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللِمُ

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة الشهابية ص٣٠-٣١ بتحقيق عبدالسلام بن برجس كَلُّهُ.

وقد قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَعِ مَّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَاللّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنْقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩،١٨].

فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به، وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون، فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه.

ولهذا قال في إحدى الآيتين ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلَمِ وَلَهُ الْأَيْمَ الْمَا يَتَبِعُونَ الْمَا يَتَبِعُونَ الْمَا يَتَبِعُونَ أَهُوا الْمَا أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديناً وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك ديناً إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله، ومن اتبع ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله)(١).

<sup>(</sup>١) الاستقامة ١/٢٥٢.



## الغلو حماقة وجهالة

قال الإمام ابن قيّم الجوزية في (مدارج السالكين): (إنّ الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب. والأدب: الوقوف في الوسط بين الطرفين فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدوداً له، فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب)(١).

فبمقتضى كلام ابن القيّم أنّ الغلو والجفاء سوء أدب مع الله تعالى ومع الفئة أو الشخص الموجه له الغلو أو الجفاء، وهذا حق بلا ريب.

لكن ما يُميز المغالي أنّ الحماقة والغفلة والجهل متأصلة فيه بخلاف المجافى الذي تغلب عليه قسوة القلب والعناد.

والحماقة داء عضال؛ لا دواء له؛ ولا يرتجى لصاحبه البرء منه، حتى رُوي عن الإمام الأوزاعي قوله: بلغنى أنه قيل

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/٤٤٣.

لعيسى بن مريم كَلَّهُ: يا روح الله، ؛ إنك تحيي الموتى، قال: نعم بإذن الله، قيل: نعم بإذن الله، قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني (١).

ويقول أحد الحذّاق: إذا بلغك أنّ غنياً افتقر فصدّق؛ وإذا بلغك أنّ فقيراً استغنى فصدّق؛ وإذا بلغك أنّ حيّاً مات فصدّق؛ وإذا بلغك أنّ أحمق استفاد عقلاً فلا تصدّق (٢)!

وفي وصف المُحب المغالي أو الصديق الأحمق يقول علي خان المدني في منظومته الرائعة:

لا تصحبن الأحمقا عدو سوء عاقصل إنّ اصطحاب المائق فصابات لحمقه فصابات لحمقه يحب جهلاً فعله يستحسن القبيحا بيانه فهاهمة

ثم يقول:

وجاء في الصحيح عالجت كل أكمه لكنني لم أطق قط

المائق الشمقمقا ولا صديق جاهل من أعظم البوائق وغوصه في عمقه وأن تكون مثله ويبغض النصيحة وحمله سفاهة

نـقــلاً عـن الـمـسـيــح وأبـــرص مـــشــوه عــــلاج الأحــمــق!

<sup>(</sup>١) أخبار الحمقى والمغفلين ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الحمقى والمغفلين ص٢٤.

أقول: ذكّرتني هذه الأبيات بطُرفة ولطيفة، فأما الأولى فرواية وقفت عليها في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر الصادق في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّكِلِ الْإِمَامِ جعفر الصادق في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّكِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ [النّحل: ٢٦] إلى ﴿إِنَّ فَيْلِكَ لَاّيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النّحل: ٢٩] قال: فالنحل الأئمة، في ذَلِكَ لَاّيَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النّحل: ٢٩] قال: فالنحل الأئمة، والجبال العرب، والشجر الموالي عتاقة، ومما يعرشون يعني الأولاد والعبيد ممن لم يعتق. وهو يتولى الله ورسوله والأئمة، والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم الذي قد يعلم الأئمة شيعتهم (١).

فوفقاً للتفسير الباطني المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق ـ برأه الله من هذا الإفك ـ فإنّ النحل هم أئمة أهل البيت، والخارج من بطون النحل أي بطون الأئمة هو العلم!

فإذا علمت ذلك فاقرأ معي هذه اللطيفة التي ذكرها الشاعر بشار بن بُرد حين احتج عليه أحد الغلاة في زمانه بهذا التفسير.

قيل: إنّ بشار بن بُرد كان جالساً في دار الخليفة المهدي العباسي والناس ينتظرون الإذن، فقال بعض موالي المهدي لمن حضر: ما عندكم في قول الله على: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّكِلِ أَنِ اتَّغِذِى مِنَ الْجُبَالِ بُيُوتًا ﴾ [النّحل: ٢٦]؟ فقال له بشار: النحل التي تعرفها الناس، فقال: هيهات يا أبا معاذ، النحل: بنو هاشم وقوله: ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنِلِفُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النّحل: ٢٩]

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي ٢٦٣/٢.

يعني العلم، فقال له بشار: أراني الله شرابك وطعامك وشفاءك مما يخرج من بطون بني هاشم فقد أوسعت غثاثة، فغضب وشتم بشاراً، وبلغ المهدي الخبر فدعا بهما وسألهما عن القصة فحدثه بشار بها، فضحك حتى أمسك على بطنه، ثم قال للرجل: فجعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فإنك بارد غث(۱).

وقد أحسن الحافظ ابن الجوزي (٩٧هم) إذ يقول في كتابه (تلبيس ابليس): (اعلم أنّ من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر منه كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادّعى فيه الإلهية، ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يُعطِه إلا ما يستحقه)(٢).

وقد أشار عمر عبيد حسنة إلى وجود هذا الخلل عند الحركات الإسلامية بقوله: (لكن المشكلة التربوية الحقيقية أو بعبارة أدق (الخطورة التربوية) في هذا المجال، عندما تتحول هذه الرموز وتلك النماذج إلى أوثان من دون الله، فبدل أن تكون ممثلة ومجسدة للمثل الأعلى تصبح هي المثل الأعلى والمقياس لكل شيء، يوزن بها الحق ولا توزن به) (٣).

لكن أهل بيت النبي الشيئ أعلنوا ومنذ أمد بعيد موقفهم من هذه الصنمية اللاشعورية التي ينتهجها الناس تجاههم.

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٥٢/٣ والتذكرة الحمدونية ٢٦٧/١ والكشكول للبهائي ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>۲) تلبيس إبليس ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ص٧٢.

فقد روى يحيى بن سعيد عن الإمام علي بن الحسين أنه قال: (يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام، ولا تحبونا حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شيناً)(١).

وعند **الإمام ابن سعد** في (الطبقات الكبرى): (يا أيها الناس، أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً) (٢) وفي رواية أخرى (أحبونا حب الإسلام، فوالله ما زال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى الناس) (٣).

وعن سفيان بن عبيدالله قال: (جاء نفر إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وما أجرأكم على الله، نحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا)(٤).

هذه الصنمية التي عبّر عنها الإمام علي بن الحسين في النظرة لأهل البيت، نراها اليوم بأعيننا في كثير من بقاع العالم الإسلامي متجسدة في التعاطي مع مراقد الأولياء والصالحين لا سيما أهل البيت منهم.

ولعل أصدق تعليق يُمكن للمرء أن يعلق به على تلك الطقوس التي يمارسها العامة عند هذه المراقد هو ما قاله المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله: "الإنسان وهو يحدق بالصورة قد ينسى حتى الإيحاءات التي يراد للصورة أن تنقلها، أو حتى أنه

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٣٨٩/٤-٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۲۱٤/٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

ينسى كل القيم التي يعبر عنها صاحب الصورة، أو كما هي الحال في تماثيل تمثيل السيد المسيح كَلَّشُ، أو زيارة قبور الأنبياء والأولياء فيما هي التجربة مشتركة بين الإسلام والمسيحية.

فإنك حين ترصد وعي هؤلاء الناس للصورة، للتمثال، فإنك لا تجد في الغالب أنّ هناك وعياً للآفاق التي يمثلها صاحب الصورة أو التمثال، فنجد أنّ الناس تتجه إلى القبر (قبر النبي أو الولي) لتقبل الضريح، لتتمسّك به لتخاطب صاحب القبر بطريقة مادية لتتصوره وجوداً مادياً تخاطبه، من دون أن يخطر في بال أحد البدء برحلة في أجواء صاحب التمثال أو صاحب القبر. إنّ هذا يمثل نوعاً من تجميد الشخصية المقدسة أو الشخصية المعظمة في هذا التمثال أو في القبر بحيث يتعبد الناس لا شعورياً للتمثال، فحين يجلسون أمام تمثال السيدة مريم شي أو ولي تمثال السيد المسيح كن أو حين يجلسون أمام قبر نبي أو ولي أو إمام، فإننا نجد العنصر المادي هو الطاغي، تماماً كما لو أنهم يتعبدون.

لذلك أنا أتصوّر أنّ هناك نوعاً من الصنمية اللاشعورية الموجودة لدى المؤمنين من مسلمين ومسيحيين للشخصيات التي يقدّسونها من خلال هذه الأشكال التي قدّمناها إليهم، واعتبرناها طقوساً ومقدسات، بحيث ينتقل الإنسان عن القيمة الدينية أمام الصورة المادية.

وحتى مسألة تعليق الإنسان في صدره أيقونة، حتى أنّ بعضهم يعلق صورة السيد المسيح أو العذراء، ونجد عندنا من يعلق صورة الإمام علي أو صورة الإمام الخميني أو صورة بعض الشخصيات "(١).

وإلى هذا يشير العلامة موسى الموسوي بقوله: (إنّ الغلو العملي يتجسد في طلب الحاجات الدنيوية والأخروية من الأئمة والاستغاثة بهم بصورة مباشرة. كما إنّ تقبيل الأضرحة هو أمر شائع في مراقد الأئمة والأولياء معاً.

حقاً ... لقد سئمت من المناقشة والمناظرة مع فقهائنا \_ سامحهم الله \_ حول تقبيل الأضرحة وطلب الحاجات من الأئمة وقراءة الزيارة أمام قبورهم بدلاً من قراءة القرآن الكريم، فلم أسمع منهم إلا تكراراً لكلمات قيلت وقيلت)(٢).

ويضيف قائلاً: (لقد زرت مقابر الأولياء في كثير من البلاد الإسلامية فرأيت الزائرين فيها على النمط الذي نراه في مشاهد أئمتنا، ودخلت كنائس المسيحيين في كثير من بلاد العالم، فرأيت الناس فيها كما هي، فهم يتبركون بتمثال المسيح وبأقدام العذراء، وقد تركوا الله جانباً، ويطلبون منهما العون في الدنيا والآخرة. ودخلت معابد البوذيين والشنتو ومعابد الهنود والسيخ، فرأيت ما رأيته من قبل في مشاهد المسلمين والمسيحيين معاً من تقديم القربان وطلب الحاجة وتقبيل التماثيل والركوع والخضوع والخضوع أمامها.

<sup>(</sup>۱) مجلة المعارج عدد ۲۸-۳۱ ص٦٢٤ و٦٢٥ نقلاً عن كتاب (مأساة الزهراء - الجزء الخامس) لجعفر مرتضى العاملي.

<sup>(</sup>۲) الشيعة والتصحيح ص٨٤-٥٥.

وهكذا رأيت البشرية تعوم في سراب من الأوهام، وحقاً أكبرت أولئك العلماء من المسلمين أمثال ابن حزم الأندلسي ومن حذا حذوه من الذين منحهم الله عقولاً جبارة اتخذوها مناراً وهداية لهم وللآخرين، فسبقوا عصورهم بقرون وقرون، ووقفوا موقف الساخر الغاضب من هذه الأعمال)(۱).

فليت الجماهير الغفيرة الزاحفة إلى العتبات والمراقد تُفيق من سُباتها العميق، إذ تُقاد بلا وعي ولا انتباه نحو الانحراف عن الجادة الإسلامية، بانتهاجها منهج الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصاب من قبل أمتنا الأمم السابقة.

فيرى المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله أنّ تجاوز الحد المشروع في النظرة إلى الشخصيات، والاستغراق في الجوانب الضبابية الغامضة في الشخصيات سبب رئيس للجنوح للغلو، والوقوع في شَرَكِه.

وقد أشار لهذا بقوله: (.. وقد نحتاج إلى استيحاء هذا الأسلوب التربوي في دراساتنا وأبحاثنا التي فيها حياة الأنبياء والأئمة والأولياء، فنستغرق في الجوانب العملية في حركة الإسلام في حياتهم الشخصية والعامة لنبقى في خط الارتباط بالشخص من خلال الفكرة والرسالة والعمل، فيزيدنا ذلك ارتباطاً بالخط الصحيح وابتعاداً عن مواطن الخطأ والضلال في الطريق ولا نستغرق في الأسرار الخفية والغامضة التي يثيرها البعض في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

حديثه عن هذه الشخصية أو تلك ممن نعظم من شخصيات الأنبياء والأولياء. لأنّ الاستغراق في الجوانب الضبابية الغامضة التي لا نستطيع فهمها ولا تعقلها قد يؤدي بنا إلى الانحراف في التصور أو الوصول إلى درجة الغلق..

إنّ القضية ليست في واقعية هذه الصفات الممنوحة لهذه الشخصية أو تلك وعدم واقعيتها ليتجه الحديث إلى إثبات صحّة ذلك بالروايات الصحيحة أو غير الصحيحة، في عملية نقاش علمي طويل بل القضية هي: أنّ ذلك الأمر ليس من ضرورات العقيدة ولا من فروض العمل، فلماذا نكلف أنفسنا الجهد والتعب في الدخول في أبحاث ليس لها قيمة عقيدية أو عملية، بل قد تؤدي في بعض الحالات إلى ما يشبه عبادة الشخصية، إذا لم تؤدّ إلى الغلو المفرط، عصمنا الله من الزلل، ووقانا شر الانحراف عن الخط الإسلامي في العقيدة والعمل.)(١).

وتقع مسؤولية إرشاد العوام إلى هذا الخلل الجسيم في بُنية اعتقادهم إلى علماء الأمة ودعاتها في الآفاق، لكن الخلل يزداد خرقه على الراقع إن كان الدعاة والعلماء مُبْتَلين بالآفات ذاتها فكراً وممارسة.

وإلى هذا يشير آية الله محمد آصف محسني بقوله: (وترى كثيراً من المبلغين والكُتّاب المقلّدين يروون منقولات الغلاة الكذّابين والمجهولين، وكأنها أقوال لرسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) تفسير من وحي القرآن ٦/ ٨٢-٨٤.

وآله وسلم وأوصيائه الطاهرين، أو كأنها السنة القطعية، أو أنها كالآيات القرآنية في الاعتبار والاعتماد بمجرد وجودها في بحار الأنوار أو سائر الكتب فيروجونها على المنابر وفي الكتب والمجلات والصحف بتعابير فصيحة بليغة وبكلمات جذابة حلوة تؤثر في نفوس القراء والمستمعين كالسحر ... وما يؤمنهم أنها لعلها من وضع الوضّاعين وجعل الدجّالين واختراعات الجاهلين! فكيف يعامل معها معاملة أقوال سيد المرسلين! هُمَاللَهُ أَذِنَ لَكُمُ مَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ الْهُونِ [يُونس: ٥٩])(١).

وآل الأمر من جرّاء هذه المأساة إلى تشكيل ثقافة محرّفة في المعارف والأخلاق، بل في الفروع الاعتقادية، فرسّخت في أذهان العوام ومتوسطي أهل العلم بحيث سلبت جرأة الإصلاح عن جمع من الخواص خوفاً من ثورة العوام الذين انحرفوا بدورهم من سيطرة الخواص عليهم، وعدم اهتمام الحوزات العلمية والمسؤولين الدينيين بتهذيب الروايات وتحرير المعارف الإسلامية الشاملة، وهذا خطر عظيم على الدين وأهله)(٢).

<sup>(</sup>١) مشرعة بحار الأنوار ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) مشرعة بحار الأنوار ١١-١٠/١



## أهل البيت ضد الغلو والتقديس الزائف

إنّ حب أهل بيت النبي في وموالاتهم ونصرتهم والذب عنهم معنى إيماني رائع، تجيش له مشاعر المؤمنين الصادقين، طالما بقي الحب حباً إيمانياً شرعياً لا تكدره تحريفات المبطلين.

لكنه حين يتعدى حدود الشرع فإنه ينقلب ولا بد بغضاً وعداوة لأهل البيت النبوي.

ذلك لأنّ التقوّل على الأتقياء الصالحين ونسبة ما يضاد دينهم وأخلاقهم إليهم، لا يُمكن بحال من الأحوال أن يُعتبر حباً وولاء وإنما يُصنّف مباشرة تحت عنوان (البغض والمعاداة)!

ولو جاز لنا أن نسأل المسيح؛ على سبيل المثال عن رأيه وموقفه ممن غلا فيه ونسب إليه ما لم يقل ـ باسم حبه وتوليه ـ أتراه يصرّح بحب هذا المغالي وتمني الاجتماع به في الجنان عند مليك مقتدر؟ أم يذكره بالسوء ويبرأ إلى الله تعالى منه ومن صنيعه بما أفسد به دين الله وعقائد الناس؟

إنّ أبغض الناس عند المسيح؛ هم الذين غالوا فيه وجعلوه نداً لله تارة، وابناً له تارة أخرى، واستبدلوا رسالته التي بُعث من

أجلها إلى (مسخ) من عقائد وثنية وضعية أقنعوا أنفسهم والناس بأنها دين المسيح!

وقد أخبر الله تعالى عن موقف المسيح؛ من النصارى يوم يدعوه ويسأله: ﴿ اَلْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المَائدة: ١١٦]؟

فيتبرأ قائلاً: ﴿ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ (إِنَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ وَأَن اعْبَدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ عَلَيْمِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ وَأَن اعْبَدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمِ مَ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم فَالَدَة: ١١٧، ١١٦].

نعم ... لقد ادعى النصارى ذلك وصنعوا له الروايات، والقصص والأحلام والمنامات، وبنوا الكنائس، وصنعوا الصلبان، وصوروا الصور، ونصبوا التماثيل التي تصور صلب المسيح \_ الإله! وصرفوا الأموال، وبذلوا الجهود والأوقات، وسفكوا الدماء... كل ذلك من أجل وهم لا وجود له، ولا دليل عليه. اللهم إلا المتشابهات!

فالحب الذي لا ضابط له هو شؤم على صاحبه وعلى الناس، وإن لم يلجم المؤمن حبه للأخيار بلجام من التقوى والوقوف عند الشرع الحنيف فإنه سيبتعد عن الدين أميالاً وفراسخ.

والحال في أهل البيت لا يختلف كثيراً عن الحال في

المسيح؛ ، فأبغض الناس عند أهل البيت على ليس النواصب الذي جهروا بمعاداتهم ونصبهم، فهؤلاء أعداء واضحون مفضوحون ومخذولون.

لكن الخوف كل الخوف من الذين تلبسوا بلباس حب أهل البيت ونطقوا باسمهم وغالوا فيهم وأسبغوا عليهم صفات الألوهية، واستبدلوا دعوتهم المستمدة من معين سيدهم محمد الخوق أخرى لا تشترك مع الأولى إلا بالعنوان أو بالشعارات الرنانة!

فليس كل من رفع شعار الطهر طاهر ... تلك مسألة أدركها الأوائل بفهمهم الثاقب.

وفي هذا يقول الإمام جعفر الصادق: (لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممّن ينتحل مودّتنا!)(١).

ويقول أيضاً: (إنّ ممن ينتحل هذا الأمر<sup>(۲)</sup> لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا!!)<sup>(۳)</sup>.

إنّ أهل بيت النبي الله لا يتحملون مسؤولية ما أحدثه الناس في زمانهم ومن بعدهم من العقائد والأفكار التي لا تمت إلى عقيدتهم ودينهم وأخلاقهم بصلة، وإنما يتحملها الغلاة وحدهم.

ولذلك كان موقف أهل البيت من الغلاة شديداً للغاية،

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي ص٣٧٣ - رواية (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي انتحال مودة أهل البيت واتباعهم.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٦٦/٦٥ ورجال الكشي ص٣٦٤ - رواية (٥٢٨).



مُعبّراً عن ضيقهم بالبدع والكفريات التي نُسبت إلى منهجهم ودعوتهم النقية.

فقد روى الطوسي عن ابن نباته قال: قال الإمام علي: (اللهم إني برئ من الغلاة كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحداً)(١).

وروى الحميري عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله \_ أي الإمام جعفراً الصادق \_ يقول: اتقوا الله وعظموا الله وعظموا الله وعظموا الله أحداً، وعظموا رسوله في ولا تفضلوا على رسول الله في أحداً، فإنّ الله تبارك وتعالى قد فضله، وأحبوا أهل بيت نبيكم حبا مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرقوا ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا ثم بعثكم الله وبعثنا فكنا حيث يشاء الله وكنتم (٢).

وروى الطوسي عن فضيل بن يسار قال: قال الإمام الصادق: "احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإنّ الغلاة شر خلق الله، يُصغّرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إنّ الغلاة لشرمن اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا "(٣).

وكان يُعلن تبرأه من الغلاة قائلاً: "لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا "(٤).

<sup>(</sup>١) الأمالي للطوسي ص٥٠٠ وبحار الأنوار ٢٦٦/٢٥.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ۲۲۹/۲۰.

<sup>(</sup>٣) الأمالي للطوسي ص٥٠٠ وبحار الأنوار ٢٦٥/٢٥.

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال ٤٨٩/٢ وبحار الأنوار ٢٩٧/٢٥.

وروى ابن بابويه القمي في "عيون أخبار الرضا" عن الإمام علي الرضا قوله: (لعن الله الغلاة ألا كانوا يهوداً؟ ألا كانوا مجوساً؟ ألا كانوا نصارى؟ ألا كانوا قدرية؟ ألا كانوا مرجئة؟ ألا كانوا حرورية؟ ثم قال: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرؤوا منهم برئ الله منهم)(١).

ويقول أبو هاشم الجعفري: سألت أبا الحسن (علي الرضا) عن الغلاة والمفوضة فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله على وولاية رسول الله ولايتنا أهل البيت (٢).



<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ٢١٩/١.



## أولئك يلعنهم الله ويلعنهم أهل البيت!

إنّ معرفتنا بأهل البيت تؤكد لنا أنهم تبع لرسول الله على الله يلعنون من لعنه الله ورسوله، ويتبرأون ممن تبرأ منه الله ورسوله.

ولذلك كان موقفهم تجاه العابثين بدين الله تعالى شديداً وصارماً دائماً وأبداً.

ودلائل ذلك في التاريخ أشهر من أن يُنبه عليها.

وعلماء الأمة مأمورون من الله تعالى أن يبينوا الحق ويزيلوا اللبس، ويُعرّوا الباطل، لا سيما إذا ما شاع وانتشر، بل ونُسب إلى خيرة الخلق كالصحابة وأهل البيت.

قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِن ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْهُكُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتَهِكَ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتَهِكَ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البَقرَة: ١٦٠،١٥٩].

وفي (الكافي) منسوباً إلى رسول الله في: (إذا ظهرت البدع في أمتى فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله)(١).

<sup>(</sup>١) الكافي ١/٥٤ (باب البدع والرأي والمقاييس)- رواية (٢).

فتبين من ذلك أنّ أول الناس استحقاقاً للعنة من الله تعالى العالم الذي يكتم العلم لا سيما عند شيوع البدع!

ومنهج أهل الإيمان في التعامل مع أهل البدع والغلو هو البراءة منهم والتحذير من منهجهم

وقد روى الكليني في (الكافي) أيضاً عن النبي أنه قال: (من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنما يسعى في هدم الإسلام)(١).

ولذلك اعتبر الإمام علي الرضا \_ وهو من علماء أهل البيت \_ الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. فقال: (من ردّ صاحب بدعة عن بدعته، فهو سبيل من سبل الله)(٢).

وقد عد الإمام الباقر بفقهه الواعي (الابتداع في الدين) أقل مراتب الشرك بالله العظيم. فقال: (أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحب عليه ويبغض) (٣).

إذ أنّ الابتداع في الدين هو تشريع زائد على شرع الله، وفيه مضاهاة لله تعالى الذي يملك وحده حق التشريع، ولولا كون المبتدع متأولاً لاعتبره الشارع الحكيم مشركاً لكنه بسبب التأويل الباطل اعتبر ضالاً زائغاً.

والبدعة إما تكون بدعةً مُكفّرة أو غير مُكفّرة، والبدعة المكفّرة إما أن تكون مناقضة لصريح دلالة الشهادتين، فهذه يُكفّر أصحابها على التعيين ولا يُعذرون بجهل أو تأولٍ أو شبهة.

<sup>(</sup>١) الكافي ١/٤٥ (باب البدع والرأي والمقاييس)- رواية (٣).

<sup>(</sup>٢) فقه الرضا ص٣٨٣.

**<sup>(</sup>٣)** المحاسن ٢٠٧/١.

وإما أن تكون البدعة المُكفّرة غير مناقضة لصريح دلالة الشهادتين لكنها تُعارض أمراً مقطوعاً به في الدين، وهذه يُمكن الإعذار بها بالجهل والتأويل والشبهة، ولكن إن أُقيمت الحجة على أصحابها إقامة شرعية صحيحة، فحينئذ يُمكن الجزم بكفر القائمين بها.

أما البدعة غير المُكفّرة وهي التي لا تعارض أمراً مقطوعاً به في الدين، فهذه لا يُكفّر بها أحد.. لكنه يُحكم على صاحبها بالفسق إذا أُقيمت عليه الحجة.

يحكي لنا التاريخ أنّ أهل البيت قد ابتلوا دون غيرهم من الناس بمن ينسب إليهم الأباطيل، حتى كثرت فرق الضلال التي تدّعى الانتساب إليهم.

وفي هذا يقول الإمام جعفر الصادق وهو يذكر استهداف الزنادقة والمبتدعة والكذّابين له ولآبائه الذين يمثلون الشق العلوي الحسيني من أهل البيت: (إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول الله في أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله في الكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب "عبدالله بن سبا" لعنه الله، وكان أبو عبدالله الحسين بن علي (ع) قد ابتلي بالمختار. ثم ذكر أبو عبدالله: الحارث الشامي وبنان، فقال: كانا يكذبان على علي بن الحسين الخطاب الخطاب المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا الخطاب (ع). ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا الخطاب

ومعمراً وبشاراً الأشعري وحمزة الزبيدي وصائد النهدي، فقال: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذّاب يكذب علينا أو عاجز الرأي، كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد)(١).

مات هؤلاء الغلاة لكنّ أفكارهم بقيت حاضرة في الناس حتى بعد وفاتهم!

ولذلك حرص أهل البيت على التحذير من الفكر المغالي الذي بات يستشري بين الناس وينتشر انتشار النار في الهشيم إلى جانب التحذير من الغلاة الذين قادوا هذه الحملة المشوهة لصورة أهل البيت.

وقد تجلى هذا التحذير بالبراءة من الأفكار التالية ومن القائلين بها إلى قيام الساعة:

١ ـ الذين ينسبون إلى أئمة أهل البيت التفويض ولو بإضافة عبارة (بإذن الله)!

التفويض في حق أهل البيت يُطلق ويراد به معانٍ عدة هي:

الأول: التفويض في الخلق والرزق والإماتة والإحياء، بمعنى أنّ الله تعالى خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت ثم فوّض إليهم أمر الخلق، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون.

وهذا كفر صريح؛ دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.

<sup>(</sup>۱) رجال الكشى ۲/۹۳/.

ومثاله ما ذكره ابن بابويه القمي في (الاعتقادات) بقوله: (وروي عن زرارة أنه قال: قلت للإمام جعفر الصادق: (إنّ رجلاً من ولد عبدالله بن سبأ يقول بالتفويض. قال (ع): وما التفويض؟ قلت: يقول: إنّ الله على خلق محمداً وعلياً \_؛ \_ ثم فوض الأمر إليهما، فخلقا ورزقا، وأحييا وأماتاً. فقال: (كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي في سورة الرعد: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِنَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الُوحِدُ لِلَّهِ شُرُكاءً خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبّه الْخَلْقُ عَلَيْمٍ قُلُ الله خرس، فالما الصادق الله على رجل فأخبرته بما قال الصادق (ع) فكأنما ألقمته حجراً، أو قال: فكأنما خرس)(١).

الثاني: أنّ الله تعالى فوّض إلى أئمة أهل البيت أن يحلوا ما شاؤوا ويحرّموا ما شاؤوا أو يُغيّروا شيئاً مما أوحي إلى النبي في ، وهذا لا يقوله عاقل، ومن قاله فقد خرج من ملة الإسلام.

ومثاله: ما رواه ابن بابويه القمي عن ياسر الخادم أنه قال للإمام على الرضا: ما تقول في التفويض؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه في أمر دينه فقال: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَانَهُوا الحَشر: ٧]، فأما الخلق والرزق فكُذُ وُهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَانَهُوا الحَشر: ٧]، فأما الخلق والرزق فلا، ثم قال؛ : إنّ الله في يقول: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ الرّعد: ١٦] وهو يقول: ﴿اللّهُ اللّهِ عَلَى خَلَقَكُمُ ثُمّ رَزَقَكُمُ ثُمّ يُمِيتُكُم ثُمّ يُعِيدُمُ هَمْ مَن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمّا هَلْ مِن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمّا يَمُن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمّا يُثْمِرُونَ وَالرُّوم: ٤٠] (١٤).

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ٢١٩/١.

وقد ذكر د. حسين المدرسي في كتابه (تطور المباني الفكرية للتشيع) أنّ العقد الثالث والرابع من القرن الثاني الهجري شهد تنامياً في حركة الغلو، حيث ظهرت فرقة من غلاة الشيعة تستقي أفكارها ونظرياتها من فرقة الكيسانية (۱)، وتشكل امتداداً لها في النظر إلى آل محمد على أنهم موجودات فوق البشر، ذوو علم مطلق يشمل علم الغيب، ولهم القدرة على التصرف في الكائنات.

هذه الفرقة الجديدة لا تعتبر النبي والأئمة آلهة، ولكنها تعتقد أنّ الله تعالى فوّض إليهم أمور الكائنات من الخلق والرزق. وأعطاهم صلاحية التشريع، وبالتالي فإنهم من الناحية العملية يقومون بجميع الأعمال التي يفعلها الخالف مع فارق واحد هو أنّ قدرة الخالق أصلية، بينما قدرتهم فرعية تابعة لقدرته)(٢).

وقال المجلسي: (والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة: اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أنّ الله تعالى تفرد بخلقهم خاصة، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال)(٣).

#### ٢ ـ الذين ينسبون إلى أئمة أهل البيت عدم السهو أو النسيان!

إنّ الذي لا يسهو هو الله تعالى أما الإنسان فمن طبيعته

<sup>(</sup>۱) الكيسانية: القائلون بإمامة محمد بن الحنفية، وأنه المهدي المنتظر الموعود، وهو في جبال رضوى ولم يمت وسوف يعود.

<sup>(</sup>٢) تطور المبانى الفكرية للتشيع ص٣٦.

**<sup>(</sup>٣)** بحار الأنوار ٢٥/٥٤٣.

النسيان، وإذا كان النسيان والسهو متحققين في أعظم البشر عند الله تعالى وهم الأنبياء على فكيف بمن هم دونهم مرتبة وشرفاً كالصحابة وأهل البيت؟

وقد قال الله تعالى حكاية عن نبيه يوشع كَلَلهُ: ﴿ فَإِنِّ نَسِيتُ الْخُوتَ ﴾ [الكهف: ٣٣]، ويقول عن موسى في حواره مع الخضر عِنَا لَوْ نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٣٣].

أما أهل البيت فموقفهم من هذه المسألة صارم وشديد.

فعن أبي الصلت الهروي قال: قلت للإمام على الرضا، يا ابن رسول الله، إنّ في سواد الكوفة قوماً يزعمون أنّ النبي لله لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا، لعنهم الله، إنّ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو)(١).

وفي هذا يقول ابن بابويه القمي: (إنّ الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي يقولون: لو جاز أن يسهو - أي النبي عليه الصلاة والسلام - في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأنّ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ فريضة)(٢).

وقد سبق ابن بابويه إلى هذا القول شيخه محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا- باب (ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة والرد على الغلاة والمفوضة) - حديث (٥).

<sup>(</sup>Y) من لا يحضره الفقيه ٢٣٤/١.

القائل: (أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي الله و الإمام)(١).

#### ٣ ـ الذين ينسبون إلى أهل البيت علم الغيب!

لا يعلم الغيب إلا الله تعالى كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [النَّمل: ٦٥]، فهو سبحانه وتعالى علّام الغيوب.

ومن أصرح الآيات دلالة على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وتفسيرها في سورة لقمان، قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ فَشُلُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ فَيْ الله تعالى خَبِيرُ ﴾ [لقمان: ٣٤]، فهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها.

وكل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده لهدايتهم منذ أول رسول وهو نوح؛ إلى آخرهم محمد الله كانوا يؤكدون لأقوامهم بأنهم لا يعلمون الغيب.

فأما نوح؛ فأخبر الله تعالى عنه أنه قال لقومه: ﴿ وَلَا أَقُولُ اللهِ عَندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعُلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [هُود: ٣١].

وأمر الله تعالى محمداً ﴿ أَن يقول: ﴿ قُل لَكُمْ اللَّهِ عَالَى محمداً عَندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا ۖ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الأنعَام: ٥٠].

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وإذا كان هذا متحققاً في الأنبياء ومنهم النبي محمد الله البيت؟! وهو سيد أهل البيت؟!

ولهذا كله روى الكشي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (جعفر الصادق): إنهم يقولون، قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب، فرفع يده إلى السماء، وقال: سبحان الله! لا والله، ما يعلم هذا إلا الله(١)!

وروى الحر العاملي عن سدير قال: (كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبدالله (جعفر الصادق) إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه، قال: عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله على، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت عني فما علمت في أي بيوت الدار هي؟!)(٢).

وروى الكشي في رجاله عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله (جعفر الصادق): أي شيء سمعت من أبي الخطاب؟ قال: سمعته يقول: إنك وضعت يدك على صدره وقلت له: عه ولا تنس! وإنك تعلم الغيب، وإنك قلت له: هو عيبة علمنا، وموضع سرنا أمين على أحيائنا وأمواتنا. قال: لا والله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده، وأما قوله أني قلت أعلم الغيب، ولا آجرني الله الغيب، ولا آجرني الله

<sup>(</sup>۱) رجال الکشی ص۵۸۸.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة في أصول الأئمة ٣٩٥/١.

في أمواتي، ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له، قال: وقدامه جويرية سوداء تدرج. قال: لقد كان مني إلى أم هذه، أو إلى هذه كخطة القلم فأتتني هذه، فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني. ولقد قاسمت مع عبدالله بن الحسن حائطاً بيني وبينه، فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل فلو كنت أعلم الغيب لأصابني السهل والشرب وأصابه الجبل. وأما قوله أني قلت له هو عيبة علمنا، وموضع سرنا، أمين على أحيائنا وأمواتنا: فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له شيئاً من هذا قط(١).

وروى المفيد في (الأمالي) عن ابن المغيرة قال: كنت أنا ويحيى بن عبدالله بن الحسن عند أبي الحسن (الكاظم) فقال له يحيى: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب فقال: سبحان الله، ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت شعرة فيه ولا في جسدي إلا قامت ...)(٢).

وذكر الطبرسي عن الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية جواباً على كتاب كتبه إليه محمد بن علي بن هلال الكرخي في الرد على الغلاة: يا محمد بن علي، تعالى الله وجلَّ عما يصفون، سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاؤه في علمه ولا في قدرته. بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا يعلم الغيب عَيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا يعلم الغيب عَيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا يعلم الغيب عَيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

رجال الكشي ٢/٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) الأمالي للمفيد ص٢٣.

#### ٤ ـ الذين نسبوا إلى أهل البيت النبوة أو فضلوهم على الأنبياء!

فإنّ النبوة ليست بالكسب ولا باختيار الناس وإنما هي اصطفاء من الله تعالى كما قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ اللّهُ تعالى أَلْمُكَنِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ [الحَجّ: ٧٥] وقال أيضاً عز من قائل: ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُنُمُ الَّذِيرَةُ ﴾ [القَصَص: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج ۲۸۸/۲.

ولذلك لا يحق لأحد من الناس أن يستحسن حال صالح فينسب إليه النبوة! لأنّ ذاك حق لله تعالى لا لعباده، ولأنّ في ادعاء ذلك كذباً على الله تعالى.

وقد روى الكشي في (رجاله) عن أبي عبدالله (جعفر الصادق) قال: من قال إنا أنبياء فعليه لعنة الله، ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله (۱).

وروى أيضاً عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله (جعفر الصادق): يا أبا محمد، أبرأ ممن يزعم أنا أرباب، قلت: برئ الله منه، قال: أبرأ ممن يزعم أنّا أنبياء، قلت: برئ الله منه (٢).

وإذا كانت نِسبة النبوة إلى أئمة أهل البيت تعتبر كفراً ومروقاً عن الدين يستحق المرء لأجلها أن يُلعن هو والشاك في ذلك، فكيف بتفضيل الأئمة على أنبياء الله تعالى؟ لا شك أنه أظهر كفراً وضلالاً من القول بنبوتهم.

### ٥ ـ الذين ينسبون إلى أهل البيت أنهم ينفعون ويضرون!

رجال الكشى ۲/٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

ويقول أيضاً عز من قائل في سورة الجن: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَدْعُوا رَبِّي وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢٠-٢١].

يقول الطوسي في تفسيره (التبيان): (أمر الله تعالى نبيه محمداً أن يقول للمكلفين: ﴿إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَسُدًا﴾ [الجنّ: ٢١] ومعناه إني لا أقدر على دفع الضرر عنكم ولا إيصال الخير إليكم، وإنما يقدر على ذلك الله تعالى. وإنما أقدر على أن أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشاد، فإن قبلتم نلتم الثواب والنفع، وإن رددتموه نالكم العقاب وأليم العذاب، ثم قال أيضاً ﴿قُلُ لهم يا محمد ﴿قُلُ إِنِي لَن يُحِيرِنِ مِن اللهِ أَحدُ اللهِ العقاب أي لا يقدر أن يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب أي لا يقدر أن يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب أي لا يقدر أن يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب وول الله ﴿مُلْتَحَدُ الكهف: ٢٧] أيضاً أنا ﴿مِن دُونِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧] أي من دون الله ﴿مُلْتَحدُ الله تعالى فعله من العذاب والألم. وأضافه إلى نفسه، والمراد به أمته، لأنه لا يفعل قبيحاً فيخاف العقاب. والمعنى ليس من دون الله ملتحد أي ملجأ)(١).

فإذا كان هذا حال النبي الله وهو سيد ولد آدم؛ ، فكيف بأهل البيت وهم دونه فضلاً ومقاماً وتبع له؟

وما أجمل ما قاله الإمام جعفر الصادق وهو يبرأ إلى الله تعالى من الغلو فيه قائلاً: (إنّ قوماً كذبوا علي، مالهم أذاقهم الله حر الحديد، فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما

<sup>(</sup>۱) تفسير التبيان ١٥٧/١٠.

نقدر على ضر ولا نفع وإن رحمنا فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة، ولا معنا من الله براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون ويلهم ما لهم لعنهم الله، فلقد آذوا الله وآذوا رسوله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي) إلى أن يقول: (أشهدكم إني امرؤ ولدني رسول الله في وما معي براءة من الله، إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذاباً شديداً أو أشد عذابه)(۱).

وروى الكشي أيضاً أنه ذكر عند الإمام جعفر الصادق جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطاب، فقيل: إنه صار إلى نمرود، وقال فيهم: ﴿وَهُوَ اللَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الرّخرُف: ١٨] قال: هو الإمام (٢). فقال أبو عبدالله (جعفر الصادق): لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبداً، هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، والله ما صَغّر عظمة الله تصغيرهم شيء قط، إلى أن قال: والله لو أنّ عيسى أقر بما قالت النصارى لأورثه الله صمماً إلى يوم القيامة، والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع (٣).

رجال الكشى ٢/١٩١-٤٩١- رواية (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا الفكر قد تسرب إلى "تفسير علي بن إبراهيم القمي " الذي فسر قول الله تعالى ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها﴾ [الزُّمَر: ٦٩] برواية مكذوبة على الإمام جعفر الصادق تنسب إليه قوله: رب الأرض يعني إمام الأرض، فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام. (راجع تفسير القمي ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) رجال الكشى ٢/٥٨٩-٥٩٠ -رواية (٥٣٨).

ويقول أيضاً: (لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا)(١).

### ٦ ـ الذين ينسبون إلى أهل البيت غيبة إمام منهم لحاجة الناس إليه.

ففي رجال الكشي أن رجلاً قال للرضا: جعلت فداك، قوم قد وقفوا على أبيك (٢) يزعمون أنه لم يمت، قال: كذبوا، وهم كفار بما أنزل الله على محمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله في أدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله في أبي آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله في أبي آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله في أبي آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أبي أبي المد الله في أبي أبي المد الله في أبي الله في أبي المد الله الله المد الله اله المد الله المد المد الله المد المد الله المد المد المد الله المد المد الله المد المد

# ٧ ـ الذين ينسبون إلى أهل البيت تأخير صلاة المغرب عن وقتها الشرعي!

فالحقيقة الظاهرة التي لا تخفى على أحد أنّ وقت صلاة المغرب إنما يتحقق بغياب قرص الشمس وعدم القدرة على رؤيته وليس بذهاب الشفق الأحمر الذي هو امتداد لأشعة الشمس.

والأصل في هذه المسألة إنما يُعرف من جهة النصوص الشرعية الحاكمة مثل قول النبي في فيما يرويه عنه العباس بن عبد المطلب في : (لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم)(٤).

<sup>(</sup>۱) رجال الكشى ۲/٤٨٩ -رواية (٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) أي الإمام موسى الكاظم.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشى ٢/٩٥٧ -رواية (٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سننه -كتاب الصلاة- باب وقت صلاة المغرب- حديث رقم (٦٨٩)، وأبو داود -ح(٤١٨) من حديث أبي أيوب الأنصاري رهي الله المناسلة المناسل

وفي هذا يقول رافع بن خديج الأنصاري رضي المغرب على عهد رسول الله الله فينصرف أحدنا وإنه ليبصرمواقع نبله)(١).

فإن فعل النبي في مُلزم لجميع المسلمين، وإذا كان النبي في يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(٢) فإن المسلم مطالبٌ بالتزام مواقيت الصلاة التزاماً تاماً لما في إضاعة وقت الصلاة من إضاعة لها.

على أنّ وجوب الالتزام بمواقيت الصلاة من القطعيات التي لا تحتاج إلى مزيد استنباط فالله تعالى يقول في محكم تنزيله: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوَقُوتًا ﴿ [النِّسَاء: ١٠٣].

ولذلك كان أهل البيت رضوان الله عليهم ـ وهم تبع لرسول الله على ـ من أحرص الناس على الصلوات في مواقيتها.

فقد روى الكليني في (الكافي) عن ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق قال: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها (٣).

وروى الحر العاملي في (وسائل الشيعة) عن داود بن فرقد: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله \_ جعفراً الصادق \_: متى يدخل وقت المغرب؟ فقال (ع): إذا غاب كرسيها، قلت: وما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه -ح(٥٥٩)، ومسلم في صحيحه -ح(٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه -ح(٦٣١)، وعوالي اللآلي ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢٨٠/٣ وصححه المرجع الشيعي محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق 1/2 الشرح).

كرسيها؟ قال (ع): قرصها، قلت: متى تغيب؟ قال (ع): إذا نظرت إليه فلم تره (١).

وروى أيضاً عن زرارة قال: قال أبو جعفر الباقر: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة (٢٠).

وروى الحميري في (قرب الإسناد) عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله ـ أي جعفر الصادق ـ: (إنّ معي شبه الكرش المنشور، فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق، ثم أصليهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت ومالك لله)(٣).

وروى الطوسي في (تهذيب الأحكام) عن إسماعيل بن جابر قال: قال: سألته \_ أي الإمام جعفراً الصادق \_ عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق<sup>(٤)</sup>.

وروى الطوسي في (الأمالي) عن رزيق قال: كان أبو عبدالله؛ يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم (٥).

<sup>(</sup>۱) صححه المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي في (كتاب الصلاة ٢٥٧/١ الشرح) وصححه المرجع الشيعي محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق ٤٣/٤ الشرح).

<sup>(</sup>Y) وسائل الشيعة ١٦٧/٤ وصححه المرجع الشيعي محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق ٤١/٤ الشرح).

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد ص ٦٠ وصححه المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي في (كتاب الصلاة ٢٥٨/١ الشرح).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ٢٥٨/٢ ووثقه المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي في (كتاب الصلاة ٢٥٨/١ الشرح).

<sup>(</sup>٥) الأمالي ص٦٩٥.

وقد حرص أئمة أهل البيت جد الحرص على البراءة من الذين ابتدعوا القول بتحقق غروب الشمس بذهاب الشفق الأحمر من كبد السماء لما في ذلك من متابعة لأبي الخطاب المغالي.

فقد روى الطوسي عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إنّ أناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمداً.

وروى الطوسي أيضاً بسند صححه الخوئي عن الإمام الرضا قال: إنّ أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق<sup>(۱)</sup>.

وروى ابن بابويه القمي عن الإمام جعفر الصادق قال: ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها، وقيل له: إنّ أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، فقال: هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب)(٢).

وقد خلُصَ المرجع الشيعي الراحل أبو القاسم الخوئي بعد ذكر الروايات الواردة في هذا الباب إلى نتيجة مهمة هي: (والمتحصل من هذه الروايات أنّ محمد بن أبي زينب ـ أي أبا الخطاب ـ كان رجلاً ضالاً مضلاً، فاسد العقيدة، وأنّ بعض هذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنّ في الصحيح منها كفاية، على أن دعوى التواتر فيها إجمالاً غير بعيدة)(٣).

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ٢٧٠/١٥. وحكم بصحة الروايتين المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ١٥/٢٧٠.

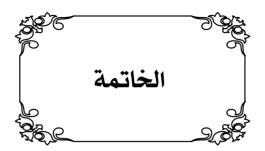

لقد تناولت في هذا الكتاب أهل البيت بين مدرستي الاعتدال والغلو، وبيّنت بين طياته النظرة الشرعية الصحيحة لأهل البيت وما يجب لهم من الحقوق، وما يتوجب عليهم مراعاته من الواجبات.

وحاولت قدر الوسع والطاقة الانتصار لهم من الغلاة الذين شوهوا صورتهم، وزيّفوا تعاليمهم، ورفعوهم فوق المكانة التي ارتضاها رب العزة والجلال لعباده الصالحين، مع تأكيدي في هذا على أنّ التفاضل إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب.

كما أكدت على أنّ الإسلام حارب الطبقية القائمة على الأحساب والأنساب والأعراق، فرفع من سلمان الفارسي لمّا آمن واتقى وصدّق بالحسنى، وجعل لأبي لهب الهاشمي عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناراً ذات لهب، لمّا كفر وعاند وكذّب بالحسنى.

فهى رسالة لكل منتسب لأهل البيت أن لا يغتر بنسبه، فإنه

مسؤولية قبل أن يكون شرفاً، فمن لم يزنه بالتقوى كان وبالاً عليه في الدنيا والآخرة.

وهي رسالة لكل مسلم في يتولى أهل بيت نبيه على وأن يحفظه فيهم، بحبهم وإكرامهم ومعرفة حقوقهم الشرعية.

والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يرشدنا إلى الخير والهداية، والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما فيه خدمة الإسلام ووحدة المسلمين، وتعظيم أوامر الله في، واجتناب نواهيه، وأن يجعلنا محبين لأهل البيت ، ومعظمين لقدرهم، محاربين لما نسب إليهم من الأقوال والأفعال التي هم بريئون منها، وأن نجتمع على محبة صحابة رسول الله في، وإجلالهم، وأن نكون أمة واحدة كالجسد الواحد، كما أمرنا الله ورسوله بذلك، وألا نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا، خاصة في زمن نواجه فيه أخطاراً وأعداء خارجيين يعملون على تشتيت وحدة المسلمين، وبث التفرقة بينهم؛ إنه هو العزيز القدير.

وآخر دعوانا أن نقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».



#### أولاً: مراجع أهل السنة والجماعة

- 1 الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق عليه/عبدالرازق عفيفي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، دار ابن الصميعي، السعودية.
- ٢- استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول على و ذوى الشرف، الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق خالد بن أحمد الصمي بابطين، دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
- " الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف، الشريف محمد بن حسين الحارثي، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م.
- الاستيعاب، ابن عبدالبر، تحقيق علي محمد البجاوي،
  بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، سنة الطبع ١٤١٢هـ.
- - الإشاعة لأشراط الساعة، محمد البرزنجي، تحقيق: موفق فوزي الجبر، دار النمير، دمشق، الطبعة الثانية ١٩٩٥م.

- 7 الإشراف في معرفة المعتنين بتدوين أنساب الأشراف، الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م.
- ٧- الإصابة، ابن حجر، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية. بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ه.
- ٨ ـ إعانة الطالبين، البكري الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧م.
- 9 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي، تحقيق: عبدالله محمد الدرويش، دار اليمامة، دمشق، الطبعة الأولى ١٩٩٥م.
- ١٠ ـ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت،
  لبنان، الطبعة الخامسة ١٩٨٠م.
- 11 ـ اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق: د. ناصر عبدالكريم العقل، عالم الكتب، بيروت، الطبعة السابعة ١٩٩٩م
- 17 ـ الأموال، أبو عبيد القاسم ابن سلام، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ۱۳ ـ البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق وتدقيق وتعليق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان الطبعة الأولى ۱۹۸۸، ۱۹۸۸

- 18 ـ بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- 10 ـ تاج العروس، الزبيدي، تحقيق علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٤١٤، ١٩٩٤م
- 17 ـ تاريخ أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٠م.
- 1۷ ـ تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمرى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٧، ١٩٨٧م.
- 1۸ تاريخ الطبري، الإمام الطبري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- 19 ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، الحافظ عبد عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- ٢ التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المالكي، حققه/محمد بن سيدي محمد مولاي، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م، دار الضياء، الكويت.
- ۲۱ ـ تفسير البغوي، الإمام البغوي، تحقيق خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
  - ۲۲ ـ تفسير البيضاوي، البيضاوي، دار الفكر، بيروت.
  - ٢٣ ـ تفسير فتح القدير، الإمام الشوكاني، عالم الكتب.

- **٢٤ ـ تقریب التهذیب**، ابن حجر، دراسة وتحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان الطبعة الثانیة، ۱٤۱٥، ۱۹۹٥م.
- **٢٥ ـ تلبيس إبليس،** ابن الجوزي، عني به/هيثم جمعه هلال، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- **٢٦ ـ تهذیب الکمال،** الحافظ المزي، تحقیق وضبط وتعلیق الدکتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٩٩٢م.
- **٢٧ ـ الثقات**، ابن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ.
- ۲۸ ـ جامع البيان، ابن جرير الطبري، تقديم: الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٩٥م.
- ۲۹ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية ۱۶۸۷، ۱۹۸۸.
- •٣ جامع المسانيد، ابن كثير، تحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر (بيروت) أو يطلب من مكتبة النهضة الحديثة (مكة المكرمة)، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
- ٣١ ـ الجامع لشعب الايمان، أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، دولة قطر،

- ٣٢ ـ الجرح والتعديل، الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٧١، ١٩٥٢م.
- ۳۳ ـ جزء ابن عاصم، محمد بن عاصم الأصبهاني، تحقيق: مفيد خالد عيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- **٣٤ ـ جلاء الأفهام،** ابن قيّم الجوزية، تحقيق: عزت كرار وسيد عمران، دار الحديث، القاهرة ٢٠٠٤م.
- **٣٥ ـ جلاء الأفهام،** ابن قيّم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبدالقادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- ٣٦ ـ جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي، للإمام نور الدين بن عبدالله السمهودي تحقيق مصطفى عبدالقادر آغا، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثانية ٢٠٠٣م.
- ٣٧ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ۳۸ ـ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية، محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦م، دار المحجة البيضاء، مصر.
- **٣٩ ـ دراسة تحليلية نقدية للمرويات التاريخية**، مزاحم علي عشيش البعاج، مراجعة/عمر محمد الديارنه، ٢٠٠٥م، دار اليراع، عمان، الاردن.

- ٤ الدين الخالص، محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر.
- 13 ـ الذرية الطاهرة النبوية، محمد بن أحمد الدولابي، تحقيق: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية، الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧.
- 27 ـ الرواة المُختلف في صُحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة، د. كمال قالمي الجزائري، الجامعة الإسلامية بالمدينة، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م.
- 27 ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي أبو الفضل، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- **٤٤ ـ زاد المسير،** ابن الجوزي، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله، دار الفكر، الطبعة الأولى ١٩٨٧م.
- **٥٤ ـ سنن ابن ماجة**، ابن ماجة، تحقيق/محمد ناصر الألباني، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
- 23 سنن أبو داود، أبو داود، تحقيق/محمد ناصر الألباني، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٧٤ ـ سنن الترمذي، تحقيق/محمد ناصر الألباني، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

- **١٤ ـ سؤالات الآجري لأبي داود،** سليمان بن الأشعث، تحقيق: عبد العليم البستوي، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان الطبعة الأولى ١٤١٨، ١٩٩٧م.
- **29 ـ سير أعلام النبلاء**، الذهبي، تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م.
- • شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة ١٤٢٦، ٢٠٠٥م.
- 10 شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، حققه/عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- **١٥ ـ شرح العقيدة الواسطية**، محمد بن صالح العثيمين، إعداد/فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م دار الثريا للنشر، الرياض، السعودية.
- **٥٣ ـ الشفا بتعریف حقوق المصطفی**، القاضي عیاض، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ۱٤٠٩هـ، ۱۹۸۸م.
- **30 ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول** رابن المسلول على شاتم الرسول المسلول على أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية)، تحقيق/سيد عمران، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، دار الحديث، القاهرة.

- **٥٥ ـ الصواعق المحرقة،** أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي إبن حجر الهيتمي، تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧.
- **٥٦ ـ ضعفاء العقيلي،** العقيلي، تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ.
  - ۷۰ ـ الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.
    - ۸٥ ـ الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي، دار الفكر.
- **90 ـ فتاوى شيخ الإسلام عز الدين عبدالسلام،** تحقيق: محمد جمعة كردي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٩٩٦م.
- ٦ فتح المعين، المليباري الهندي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.
- 71 فتح الوهاب، زكريا الأنصاري، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٨، ١٩٩٨م.
- 77 ـ الفرق بين الفرق، عبدالقاهر البغدادي، الطبعة الأولى دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- 77 ـ الفصل في الملل والنحل، ابن حزم الأندلسي، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- **٦٤ ـ القول المفيد على كتاب التوحيد**، محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ، دار ابن الجوزي، السعودية.

- 70 ـ الكامل، عبدالله بن عدي، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٩٨٨م.
- 77 ـ الكامل في التاريخ، الحافظ ابن الأثير، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٨٦، ١٩٦٦م
- 77 ـ كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان الطبعة الثالثة ١٤١٣، ١٩٩٣م.
- 7. كتاب الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي، ط. جمعية إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى بإشراف مكتب التحقيق في مؤسسة الريان.
- 79 ـ كتاب الضعفاء والمتروكين، النسائي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦، ١٩٨٦م.
- ٧٠ ـ كتاب العين، الخليل الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ.
- ٧١ ـ كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٨م.
- ۷۲ ـ كتاب المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.

- ٧٣ ـ لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزة، قم، إيران محرم ١٤٠٥هـ.
- ٧٤ ـ لسان الميزان، ابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٣٩٠، ١٩٧١م.
- ٧٠ ـ لمعة الاعتقاد، ابن قدامة، تحقيق: بدر بن عبدالله البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٧٦ ـ ما روي في الحوض والكوثر، ابن مخلد القرطبي، تحقيق عبدالقادر محمد عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ۷۷ ـ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، ابن قيم الجوزية، حققه/عامر بن علي ياسين، الطبعة الأولى ١٤٢٤ه، ٢٠٠٣م، دار ابن خزيمة، الرياض،
- ٧٨ ـ مسند الموطأ، الغافقي الجوهري، تحقيق: لطفي الصغير ود. طه بن علي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٩٧م.
- ٧٩ ـ المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،
- ۸۰ ـ المصنف، للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۸۱ ـ المصنف، ابن أبى شيبة، تقديم/سعد بن عبدالله آل حميد، تحقيق/حمد بن عبدالله الجمعة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

- **۸۲ ـ المعارف،** ابن قتيبة، تحقيق: د. ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة.
- **٨٣ ـ المعرفة والتاريخ**، يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق د.أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨١م.
- ٨٤ ـ مناقب الامام الشافعي، البيهقي، حققه/أحمد صقر، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠م مكتبة دار التراث، القاهرة.
- ٨٥ ـ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الباجي، دار السعادة،
  الطبعة الأولى ١٣٣٢هـ.
- ٨٦ ـ منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ۸۷ ـ المواهب اللطيفة في الأنساب الشريفة ـ علي بن محمد المطروشي ـ مركز زايد للتراث والتاريخ، طبعة ٢٠٠١م.
- ۸۸ ـ المؤتلف والمختلف، علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، دار الغرب.
- ۸۹ ـ ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٣٨٢، ١٩٦٣، ١٩٦٣.
- ٩ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، الطبعة الثانية ٩٠ ١٤٠ هـ، ١٩٨٨م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند.



- **19 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، برهان الدين أبي الحسن البقاعي، تخريج عبدالرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى ١٩٩٥م ١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- 97 ـ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، إيران، الطبعة الرابعة ١٣٦٤هـ.

## ثانياً: مراجع الشيعة الإثنا عشرية

- **٩٣ ـ الاحتجاج،** الشيخ الطبرسي، تعليق وملاحظات: محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف ١٣٨٦، ١٩٦٦م.
- **٩٤ ـ اختيار معرفة الرجال**، الطوسي، تصحيح وتعليق مير داماد الأسترابادي، مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت المنظم الإحياء التراث.
- 90 ـ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، أبو جعفر الطوسي، تعليق/الميرداماد الاسترابادي، تحقيق/السيد مهدي الرجائي، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم.
- 97 ـ إرشاد القلوب، أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي، الطبعة الأولى ١٩٩٣م، مؤسسة الأعلمي، لبنان.

- 9V ـ الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي، مؤسسة الزائر في الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة الطباعة والنشر، الطبعة الثانية ٢٠٠٠م.
- **٩٨ ـ الاعتقادات في دين الإمامية،** ابن بابويه القمي، تحقيق عصام عبد السيد، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٩٩٣م.
- **99 ـ أعيان الشيعة**، محسن الأمين، تحقيق وتخريج حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- 100 الأمالي، الشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأولى ١٤١٧.
- 1.۱ ـ الأمالي، المفيد، تحقيق حسين الأستاد ولي، علي أكبر الغفاري، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٤، ١٩٩٣م.
- 1.۲ ـ الأمالي، الطوسي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قم، إيران، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 1.۳ ـ بحار الأنوار، المجلسي، تحقيق عبدالرحيم الرباني الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان الطبعة الثانية المصححة، ١٤٠٣، ١٩٨٣م.
- 1.٤ تأويل الآيات، شرف الدين الحسيني، إشراف محمد باقر الموحد الأبطحي الاصفهاني، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي، قم، إيران، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤٠٧ه.

- 100 ـ التبيان، الطوسي، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، رمضان المبارك 1809.
- 1.7 تفسير الإمام العسكري، المنسوب إلى الإمام العسكري، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي قم، إيران، الطبعة الأولى محققة، ربيع الأول ١٤٠٩.
- ۱۰۷ ـ التفسير الصافي، الفيض الكاشاني، مؤسسة الهادي، قم الطبعة الثانية رمضان ١٤١٦هـ.
- ۱۰۸ ـ تفسير الميزان، الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة
- 1.9 تفسير شبر، عبدالله شبر، راجعه الدكتور حامد حفني داود، مطبعة السيد مرتضى الرضوي الطبعة الثالثة ١٣٨٥، ١٩٦٦م.
- 11٠ تفسير مجمع البيان، الطبرسي، تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥، ١٩٩٥م.
- 111 تفسير نور الثقلين، الحويزي، تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، الطبعة الرابعة ١٤١٢هـ.
- 117 ـ تهذيب الأحكام، الطوسي، تحقيق وتعليق حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة

- 117 ـ حديث الثقلين، محمد الواعظ الخراساني، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الطبعة الأولى 1990م.
- 118 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- 110 ـ الخصال، ابن بابويه القمي، تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، إيران، طبعة ١٤٠٣هـ.
- 117 خصائص الأئمة، الشريف الرضي، تحقيق محمد هادي الأميني، مجمع البحوث الإسلامية، الآستانة الرضوية، مشهد، إيران، ربيع الثاني ١٤٠٦.
- 11۷ ـ شرح إحقاق الحق، المرعشي، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران، الطبعة الأولى ١٤١١.
- 11۸ ـ الشهاب الثاقب، للمحتج بكتاب الله في الرد علي الناصب أحمد الكاتب، عالم سبيط النيلي، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ، منشورات الرابطة القصدية، بغداد.
- 119 ـ الصحيفة السجادية (ابطحي)، المنسوبة لزين العابدين، تحقيق محمد باقر الموحد الأبطحي الأصفهاني، مؤسسة الأنصاريان للطباعة والنشر، قم، إيران، الطبعة الأولى ٢٥ محرم الحرام ١٤١١.
- 17٠ علم المحجة، محمد حسين المامقاني، تحقيق أحمد عبدالوهاب البو شفيع، لجنة إحياء تراث مدرسة الشيخ الأوحد الإحسائي ط. الأولى بيروت لبنان ٢٠٠٠م.



- 1۲۱ ـ عمدة الطالب، ابن عنبه، تصحيح محمد حسن آل طالقاني، المطبعة الحيدرية في النجف، الطبعة الثانية 1971م.
- ۱۲۲ ـ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ابن البطريق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران، جمادى الأولى ١٤٠٧.
- ۱۲۳ ـ عيون أخبار الرضا، الصدوق، تصحيح وتعليق وتقديم حسين الأعلمي، مطابع مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، ١٤٠٤، ١٩٨٤م.
- 174 فرق الشيعة، الحسن بن موسى النوبختي، دار الأضواء، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٩٨٤م.
- 1۲۰ ـ فقه الرضا، علي بن بابويه، تحقيق مؤسسة آل البيت للإمام الرضا قم، لإحياء التراث، الناشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا قم، إيران، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 177 ـ فقه الصادق، محمد صادق الروحاني، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة الثالثة ١٤١٢.
- 1۲۷ ـ الفهرست، الطوسي، تحقيق: جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 1۲۸ ـ قرب الإسناد، الحميري القمي، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت الله لإحياء التراث، قم، إيران الطبعة الأولى ١٤١٣.
- 179 كشف الغمة، ابن أبي الفتح الأربلي، دار الأضواء، بيروت، لبنان.

- **١٣٠ ـ الكشكول،** يوسف البحراني، الطبعة الأولى ١٩٩٨م، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
- 171 كمال الدين وتمام النعمة، ابن بابويه القمي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران، محرم الحرام ١٤٠٥، ١٣٦٣ ش.
- 177 لئالي الأخبار، محمد نبي التويسركاني، مكتبة العلامة، قم، إيران.
- ۱۳۳ ـ مجمع البحرين، الطريحي، تحقيق أحمد الحسيني، مكتب النشر الثقافة الإسلامية، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.
- 178 ـ المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تصحيح وتعليق جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٧٠هـ.
- 1۳۰ ـ المحتضر، حسن بن سليمان الحلي، تحقيق سيد علي أشرف، المكتبة الحيدرية ١٤٢٤هـ.
- 177 مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، إخراج ومقابلة وتصحيح هاشم الرسولي، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ۱۳۷ ـ مروج الذهب ومعادن الجواهر، علي بن الحسين المسعودي، تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بيروت، لبنان.
- ۱۳۸ ـ المسائل الجارودية، المفيد، تحقيق محمد كاظم مدير شانجي، دار المفيد، لبنان، الطبعة الثانية ١٩٩٣م.

- 1۳۹ ـ معجم رجال الحديث، الخوئي، مركز نشر الثقافة الإسلامية، قم، إيران، الطبعة الخامسة، ١٤١٣، ١٩٩٢م.
- **١٤٠ ـ مقتل الحسين المؤلف،** أبو مخنف الأزدي، تعليق حسين الغفاري، مطبعة العلمية، قم، إيران.
- 1**٤١ ـ المقنعة**، المفيد، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ.
- 127 ـ مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع)، محمد بن سليمان الكوفي، تحقيق محمد باقر المحمودي، مطبعة النهضة، الناشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، الطبعة: الأولى محرم الحرام ١٤١٢.
- 127 منهاج البراعة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، تحقيق علي عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
- 184 ـ نهج البلاغة شرح محمد عبده تخريج حسين الأعلمي، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.
- 120 ـ الرسائل الاعتقادية، محمد إسماعيل المازندراني الخواجُوئي، تحقيق: مهدي الرجائي، إصدار مركز إحياء تراث العلامة الخواجوئي، نشر: مؤسسة عاشوراء، قم، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
- **١٤٦ ـ تصحيح اعتقادات الإمامية،** المفيد، دار المفيد، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٩٣م.



| لصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | المقدِّمةالمقدِّمة المقدِّمة ا  |
|            | الفصل الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١         | التعريف بأهل البيت وحقوقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳         | مَنْ هم أهل البيت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10         | الآل وٰالأهل في لغة العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10         | الآل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦         | القول الأول: أنَّ أصل كلمة "آل" هي أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸         | القول الثاني وهو الراجح: أنّ "آل" مشتقة من الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱         | الأهل:الله الله المالية ا |
| Y 0        | آل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40         | أهل البيتأهل البيت أهل البيت أهل البيت المستمالية  |
| 01         | العترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>0</b> V | القرابة والعشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71         | هل جعل الله تعالى مودة أهل البيت أجراً للرسالة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79         | شواهد من التراث الشيعي الاثني عشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٧         | شهادات إمامية تؤكد ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VV</b>  | * ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق (٣٨١هـ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٨         | * المفيد (۱۳ عهـ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٠         | * شيخ الطائفة الطوسه (٤٦٠ه):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| الصفحة | وضوع                                                                                 | الم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۸۱     | * ابن إدريس الحلي (٩٨هـ):                                                            |     |
|        | * يحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بـ «ابن البطريق»                                |     |
| ۸١     | (۰۰۶هـ):                                                                             |     |
| ۸۲     | * جعفر بن الحسن الحلي المعروف بـ«المحقق الحلي» (٦٧٦هـ):                              |     |
| ٨٢     | * ابن المطهّر الحلي (٧٢٦هـ):                                                         |     |
| ۸۳     | * المحقق الكركي (٩٤٠هـ):                                                             |     |
| ۸۳     | * المولى محمد تقي المجلسي (١٠٧٠هـ):                                                  |     |
| ۸۳     | * المولى محمد صالح المازندراني (١٠٨١هـ):                                             |     |
| ٨٤     | * المولى محمد إسماعيل المازندراني الخواجُوئي(١١٧٣هـ):                                |     |
| ۸٧     | ل البيت بين الشرف والخصوصية                                                          | أهل |
| 91     | خصوصية أصحاب الكساء والأزواج                                                         |     |
| 97     | لنَّبِيُّ أَوْلِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمٌ ۖ وَأَزْوَجُهُۥ أَمُّهُهُمُّ ۞ | ĨÀ  |
| ١٠٣    | ادات شيعية منصفة                                                                     |     |
| ١٠٧    | ب أهل البيت مظاهره ووسائله                                                           | حب  |
| ١٠٧    | أولاً: ﴿ كِر فضائلهم ومناقبهم وحقوقهم الشرعية                                        |     |
| ۱۰۸    | ثانياً: صلاتهم على آل البيت في الصلاة الإبراهيمية                                    |     |
|        | ثالثاً: تصريحهم بوجوب محبة أهل البيت ومعرفة حقهم دون إفراط أو                        |     |
| 11.    | تفريط                                                                                |     |
| 17.    | رابعاً: حرصهم على نسب أهل البيت وغلظتهم على الأدعياء                                 |     |
| 140    | سوصياتهم الدالة على مزيد كرامتهم                                                     |     |
|        | أولاً: تشريف الله تعالى لهم بالصلاة عليهم تبعاً للمصطفى على في                       |     |
| 170    | الصلاة وغيرهاالله المسلاة وغيرها                                                     |     |
| 140    | ثانياً: كل سبب ونسب مقطوع إلا سببهم ونسبهم                                           |     |
| 144    | ثالثاً: حرَّمة الصدقة عليهم واستحقاقهم الخمس                                         |     |
| 141    | ام الصحابة والمقتفين طريفهم لأهل البيت                                               |     |
| 140    | ين مُقدّم على النسبين مُقدّم على النسب                                               |     |
| ۱۳۸    | و لاً : مؤمناً مستقيماً على الملة                                                    |     |
| ۱۳۸    | ثانياً: متبعاً للسنة النبوية الصحيحة                                                 |     |



| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧        | صُحبة النبي ﷺ مُقدّمةٌ على النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101        | ثبوت نسب أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100        | لا يصح الانتساب إلى من لم يعقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | الفصل الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٦٣        | أهل البيت والغلاة وجهآ لوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170        | تعريف الغلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179        | الغلو في الدين مهلكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140        | الغلو حماقة وجهالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٣        | أهل البيت ضد الغلو والتقديس الزائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191        | أولئك يلعنهم الله ويلعنهم أهل البيت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 • 4      | الخاتمةالله المناسبة الم |
| <b>۲۱۱</b> | المراجعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۲۱۱</b> | أولاً: مراجع أهل السنة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777        | ثانياً: مراجع الشيعة الإثنا عشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779        | الفهرسدهه دهه دهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

